المراز ا

والمجرع السائل

اعتى به وَرَقَّمَه وَصَنَع فَهَارِسَه عَرالفت عَرالفت عَراد

تتميَّزُ هذه الطبعةُ المفهرَسةُ بترقيمِ الأحاديث، وصُنْع فِهرسٍ شاملٍ لأبوابِ كُتُبِ كُلِّ جُزءٍ بآخِرِه، وصُنْعِ فهارسَ عامةٍ للكتابِ كلِّه في جزءٍ مستقل، مُوافِقةٍ لِخطَّةِ كتاب «المعجم المُفَهْرَس لألفاظِ الحديثِ النبوي» و «مفتاح كنوز السُّنَة»، ومع هذه الفهارس: الفِهرسُ المصنوعُ لأحاديثِ سُننِ النسائي في كتاب «تُحفَةِ الأشراف بمعرفةِ الأطراف» للحافظ المِزِّي، فيستفيدُ منها المُرَاجِعُ لهذه الكتبِ الثلاثة، ويُصِيبُ الباحثُ: الحديثَ المطلوبَ فيها بسُهولةٍ ويُسْرِ إن شاء الله تعالى.

النتاشية مكتب المطبوعات الإست الميَّة بحسَل

## ١١ ڪتاب الجنائز

## ١ باب تمنى الموت

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ بَعْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ بَعْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِلَا اللهِ اللهِ اللهِ

#### كتاب الجنائز

﴿ لا يتمنين أحدكم الموت اما محسنا فلعله أن يزدادخيرا و إمامسيئاً فلعله أن يستعتب ﴾ أى يرجع

#### كتاب الجنائز

قوله ﴿لايتمنين أحد منكم الموت﴾ نهى بنون الثقيلة قيل وان أطلق النهى عن تمنى الموت فالمراد منه المة يدكما فى حديث أنس لايتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فى نفسه أو ماله لأنه فى معنى التبرم عن قضاء الله فى أمريضره فى الدنيا و ينفعه فى أخر اه ولا يكره التمنى لخوف فى دينه من فساد ﴿ اما محسنا ﴾ بكسر الهمزة بتقدير يكون أى لايخلو المتمنى اما يكون محسنا فليس له أن يتمنى فانه لعله يزداد خيرا بالحياة واما مسيئا فكذلك ليس له أن يتمنى فانه لعله أن يستعتب أى يرجم عن الاساءة و يطلب رضا الله تعالى بالتوبة وجملة اما محسنا الح بمنزلة النعليل للنهى و يمكن أن يكون اما بفتح الهمزة والتقدير أما ان كان محسنا فليس له التمنى لانه لعله يزداد بالحياة خيرا فهو مثل قوله تعالى فأما ان كان من المقر بين والله تعالى أعلم. قوله

عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّتَنَا بِقَيْهُ قَالَ حَدَّتَنِي الزَّيْدِيْ قَالَ حَدَّنَى الزَّهْرِيُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَإِمَّا مُسِيئًا لَا يَتَمَنَّيْنَ أَخْدُكُمُ اللّهُ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنْسِ أَنَّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعِيشَ يَزْدَادُ خَيْرًا وَهُو خَيْرٌ لَهُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعِيشَ يَزْدَادُ خَيْرًا وَهُو خَيْرٌ لَهُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعيشَ يَزْدَادُ خَيْرًا وَهُو خَيْرٌ لَهُ وَإِمَّا مُسِيئًا وَلَكُنْ رَسُولَ اللّهُ مَا يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ المُوتَ لَضَرِّ نَزَلَ بِهِ فَى الدِّيْلَ وَلَكُنْ رَسُولَ اللّهُمَّ أَحْدِينِ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَى وَلَكُنْ اللّهُمَّ أَحْدِينَ مَا كَانَتِ الْحَيْزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ وَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَرَّانُ بُنْ مُوسَى قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ وَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَرَّانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَكُ عَبْدَ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ وَلَا رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلًا لَا مُعَرَّالًى وَتَوَفِّنِي مَا كَانَتِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ لَيْوَاللّهُ مَّ اللّهُ عَرْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا كَانَتِ الْوَقَاقُ عَلْمَ اللّهُ عَرَّالَى وَتَوَفِّنِي مَا كَانَتِ الْوَارِثُ قَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ مَا كَانَتِ الْوَارِثُ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتِ الْوَلَةُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

### ٢ الدعاء بالموت

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ طَهْمَانَ ١٨٢٢

عن الاساءة و يطلب الرضا قال ابن مالك محسنا ومسيئاً خبر يكون مضمرة

﴿ أُحينى ﴾ من الاحياء أى أبقنى على الحياة قال العراقى لماكانت الحياة حاصلة وهو متصف بهاحسن الاتيان بما أى مادامت الحياة متصفة بهذا الوصف ولما كانت الوفاة معدومة فى حال التمنى لم يحسن أن يقول ماكانت بل أتى باذا الشرطية فقال اذاكانت أى اذا آل الحال الى أن تكون الوفاة بهذا الوصف قوله ﴿ أَلَا لَا يَتَمَنَى النَّهِى ﴿ فَانَكَانَ لَا بَدُ مَتَمَنَيا المُوتَ فَلَيْقُلَ ﴾ أى فلا يتمن صريحا بل قوله ﴿ أَلَا لَا يَتَّمَنَى كُونُ النَّهِى ﴿ فَانَكَانَ لَا بَدُ مَتَّمَنِيا المُوتَ فَلَيْقِلَ ﴾ أى فلا يتمن صريحا بل

عَنِ الْحَجَّاجِوَهُوَ الْبَصْرِيْ عَنْ يُونُسَعَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لَا بُدَّ فَلْيَقُلِ اللّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِى وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِى وَأَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُسَعِيدٍ خَيْرًا لِى وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِى وَأَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُسَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْشَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَد الْكَتَوَى في بَطْنِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْشَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَد الْكَتَوَى في بَطْنِهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَلّمَ نَهَانًا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ دَعَوْتُ بِهِ سَبْعًا وَقَالَ لَوْلَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَلّمَ نَهَانًا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ دَعَوْتُ بِهِ

## ٣ كثرة ذكر الموت

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْتَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بِنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدُ بِنِ عَمْرُو ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدُ الله بِنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُبَرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّد بِنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَالله أَبِي بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةً أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَالله أَبِي بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةً أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَالله أَبِي بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةً أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُرْيِقَ فَقُولُوا خَيْرًا فَأَنَّ الْمَلاَدِيكَةَ يُومَنُونَ عَلَى مَاتَقُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرْتُهُم الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَدِيكَةَ يُومَنُونَ عَلَى مَاتَقُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرْتُ مُ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَدِيكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَاتَقُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرْتُهُم الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَدِيكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَاتَقُولُونَ

## ﴿ أَكْثُرُوا مِن ذَكْرُ هَاذُمُ الذَّاتِ ﴾ بالذال المعجمة بمعنى قاطع

يعدل عنه الى التعليق بوجود الخيرفيه. قوله ﴿ وقد اكتوى فى بطنه سبعا ﴾ أى يحمل ماجاء من النهى عن الكى على التنزيه. قوله ﴿ هاذم الاذات ﴾ بالذال المعجمة بمعنى قاطعها أو بالمهملة من هدم البناء والمراد الموت وهو هادم اللذات اما لان ذكره يزهد فيها أو لانه اذاجاء ما يبقى من لذائذ الدنيا شيأ والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فقولوا خيرا ﴾ أى ادعو له بالخير لا بالشر وادعو بالخير مطلقا لا بالويل ونحوه والأمر

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ يَارَسُولَ أَلله كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفَرْ لَنَا وَلَهُ وَأَعْقَبْنِي مَنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً فَأَعْقَبَنِي ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## ٤ باب تلقين الميت

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ الْفُضَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْلُو بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ 1847 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمعْتُ أَبَا سَعيد ح وَأَنْدَأَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَن عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْن عُمَـارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صَفيَّةَ عَنْ أُمِّه صَفيَّةَ بنْت شَيْبَةَ عَرِث عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَــلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنَوا هَلْكَاكُمْ قَوْلَ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللهُ

## 0 باب علامة موت المؤمن

أَخْ بَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُثَنَّى بن سَعيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْد أَلله بن 

> ﴿ لَقَنُوا أَمُواتُكُمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ ﴾ قال القرطبي أي قولوا ذلك وذكروهم به عند الموت قال وسماهم موتى لأن الموت قد حضرهم وقال النووى معناه منحضره الموت والمراد ذكروه لاإله إلا الله ليكون آخر كلامه كما في الحديث من كان آخر كلامه لاإله إلاالله دخل الجنة

> للندب و يحتمل أن المراد أي فلا تقولوا شرا فالمقصود النهى عنالشر لاالأمر بالخير ﴿ وأعقبني ﴾ من الاعقاب أى أبدلني وعوضني ﴿ منه ﴾ أى في مقابلته ﴿ عقبي كبشرى أى بدلا صالحاً . قوله ﴿ لقنوا موتاكم ﴾ المرادمن حضره الموت لامنمات والتلقين أن يذكر عنده لاأن يأمره به والتلقين بعداً لموت قد جزّم كثيراً نه حادث والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه لااله الإالله ولذلك اذا قال مرة

1179

بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَوْتُ الْمُؤْمْنِ بِعَرَقِ الجُبَينِ أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بَنْ مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا كُمْمَسُ عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

#### ٦ شدة الموت

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّهُ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله

(المؤهن يموت بعرق الجبين) قال العراق في شرح الترمذي اختلف في معني هذا الحديث فقيل ان عرق الجبين يكون لما يعالج من شدة الموت وعليه يدل حديث ابن مسعود قال أبو عبد الله القرطبي وفي حديث ابن مسعود موت المؤمن بعرق الجبين يبقي عليه البقية من الذنوب فيجازي بها عند الموت أو يشدد ليتمحص عنه ذنوبه هكذا ذكره في التذكرة ولم ينسبه الى من خرجه من أهل الحديث وقيل ان عرق الجبين يكون من الحيام وذلك أن المؤمن اذا جاءته البشهي مع ماكان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحيام من الله تعالى فيعرق بذلك جبينه قال القرطبي في التذكرة قال بعض العلماء إنما يمرق جبينه حيامن ربه لما اقترف من مخالفته لأن ماسفل منه قدمات و إنما بقيت قرى الحياة وحركانها فيا علاه والحيام في العينين فذاك وقت الحيام والمكافر في عمى من هذا كاء والموحد المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل الحيام العرق الذي يظهر لمن حات به الرحمة فانه ليس من ولي ولاصديق ولا بر الاوهو مستح من ربه مع البشرى والتحف والكرامات قال العراقي و يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن و ان لم يعقل معناه

فلايعاد عليه الا ان تكلم بكلام آخر . قوله ﴿ موت المؤمن بعرق الجبين ﴾ قيل هو لما يعالج من شدة الموت فقد تبقى عايه بقية من ذنوب فيشد دعليه وقت الموت ليخلص عنها وقيل هومن الحياء فانه اذاجاءت البشرى مع ماكان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى فعرق لذلك جبينه وقيل يحتمل أن

114.

عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَانَّهُ لَذِينَ حَاقَنتِي وَذَاقِنتِي فَلاَ أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدِ أَبَداً بَعْدَ مَارَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ لَهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## ٧ الموت يوم الاثنين

أُخْبَرَنَا تَتْنَبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ قَالَ آخِرُ نَظْرَة نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ الْمَعْبَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشْفُ السِّتَارَةِ وَالنَّاسُ صُفُونَى خَلْفَ أَبِي بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسُلَّمَ كَشْفُ السِّتَارَةِ وَالنَّاسُ صُفُونَى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَنْ اللهِ عَنْهُ السِّعْفَ وَتُوفِى مَنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَذَلَكَ الْيَوْمِ وَذَلَكَ يَوْمُ الْاثْنَيْنِ وَذَلَكَ يَوْمُ الْاثْنَيْنِ

### ۸ الموت بغیر مولده

1144

(حاقنى) هى الوهدة المنخفضة بين الترقو تين من الحلق (وذاقنتى) بالذال المعجمة الذقن وقيل طرف الحلقوم وقيل ما يناله الذقن من الصدر (وألقي السجف) بكسر المهملة وسكون الجيم وفا الستر

عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وان لم يعقل معناه . قوله ﴿ حاقنتى ﴾ فى القاموس الحاقنة المعدة ومابين الترقوتين وحبل العاتق أوسا سفل من البطن ﴿ وذاقنتى ﴾ بذال معجمة الذقن وقيل طرف الحلقوم وقيل ما يناله الذقن من الصدر . قوله ﴿ كشف الستارة ﴾ أى كانت عند كشف الستارة و بسببه حتى كا نها نفس كشف الستارة ﴿ أن يرتد ﴾ أى يرجع عن ذلك المقام و يتأخر ﴿ السجف ﴾ بكسر المهملة وسكون الجيم

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّة

٩ باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بَنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُسَامَةَ ابْنِ زُهَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُضَرَ الْمُوْمِنُ أَتَتُهُ مَلَا يُكُهُ ابْنِ زُهَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُضَرَ الْمُوْمِنُ أَتَتُهُ مَلاً يُكُهُ الرَّحْمَة بَعَرِيرَة بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ الْخُرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكَ إِلَى رَوْحِ الله وَرَيْحَان وَرَبَّ فَيْرَغَيْرَ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحٍ الْمَسْكَ حَتَّى أَنَّهُ لِينَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَى يَأْتُونَ بِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَنْ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْ وَاحَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَى اللهُ مَنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْ وَاحَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْسَأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانَ مَاذَا فَعَلَ فَلَانُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانَ مَا أَنْ الْمَانِ مُونَ أَوْدَ اللّهُ عَلَى فَلَانَ اللهُ عَلَيْهِ فَيْسَأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانَ مَا فَا فَعَلَ فَلَانَ مَا فَالْمَانَا فَعَلَ فَلَانَ مَاذَا فَعَلَ فَلَانَ مَاذَا فَعَلَ كَالْمَانَ اللّهُ مِنْ أَعْدَالَ فَعَلَ مَا فَا فَعَلَ مَا فَالَالَ فَتَعَلَ مَا فَا فَعَلَ مَا فَا فَعَلَ فَالَانَ الْمَانَا فَعَلَ مَا فَالْمُ الْمُعْمَالَ فَا فَالَوْ الْمَالَا فَعَلَ اللّهُ الْمَانَا فَعَلَ مَا فَا فَعَلَ مَا فَالْمَالَ الْمَالَا فَعَلَ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالَقُولُ مَا أَلْهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ مَا اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُونَ اللّهُ الْمَالِقُولُونَ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُونُ اللّهُ اللَهُ الْمَالِمَ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقيل لايسمي سجفا الاأن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين

وهو الستر . قوله ﴿ ياليته مات بغير مولده ﴾ امله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد بذلك ياليته مات بالمدينة المدينة بل أراد ياليته كان غريبا مهاجرا بالمدينة ومات بها فان الموت فى غير مولده فيمن مات بالمدينة كا يتصور بأن يولد فى غير المدينة و يموت بها فليكن التمنى راجعا الى هذا الشق حتى لايخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة المنورة ﴿ الى منقطع أثره ﴾ أى الى موضع قطع أجله فالمراد بالاثر الاجل لانه يتبع العمر ذكره الطبي قلت و يحتمل أن المراد الى منتهى سفره ومشيه فى الجنة متعلق بقيس وظاهره أنه يعطى له فى الجنة هذا القدر لاجل موته غريبا وقيل المراد أنه يفسحه فى قبره بهذا القدر ودلالة اللفظ على هذا المعنى خفية والله تعالى أعلم. قوله ﴿ اذا حضر المؤمن ﴾ على بناء المفعول أى حضره الموت ﴿ اخرجى ﴾ الخطاب للنفس فيستقيم هذا الخطاب مع عموم المؤمن لذكر والانثى ﴿ مرضيا عنك ﴾ بكسر الكاف على خطاب النفس ﴿ الى روح الله ﴾ بفتح الراء رحمته ﴿ و ريحان ﴾ أى طيب ﴿ كاطيب ريح المسك ﴾ حال أى حال كونه مثل أطيب ريح المسك وقيل صفة مصدر أى خر وجا كروج أطيب ريح المسك ﴿ فالهم ﴾ اللام المفتوحة للابتداء وهم مبتدأ خبره أشد وقيل يجوز أن تكون اللام جارة والتقدير لهم فرح هو أشد فرحا على توصيف الفرح بكونه فرحا على الجار (يقدم ﴾ من القدوم ﴿ ماذا فعل فلان ﴾ على بناء الفاعل والمراد ماشأنه وحاله بكونه فرحا على الجارد ماشأنه وحاله

فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَانَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَاذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذُهبَ بِهِ إِلَى أُمَّةِ الْهَاوِيَةَ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا اُحْتُضَرَ أَتَنَهُ مَلائكُةُ الْعَذَابِ بِمُسْحِ فَيَقُولُونَ اُخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ الْكَافِرَ إِذَا اُحْتُضَرَ أَتَنَهُ مَلائكُةُ الْعَذَابِ بِمُسْحِ فَيَقُولُونَ اُخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنَ رَبِحِ جِيفَةٍ حَتَى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذَهِ الرِّبَحِ حَتَى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذَهِ الرِّبَحِ حَتَى يَأْتُونَ بِهِ أَرْ وَاحَ الْكُفَّارِ مَا أَنْتَنَ هَذَهِ الرِّبَحَ حَتَى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذَه الرِّيحَ حَتَى يَأْتُونَ بِهِ أَرْ وَاحَ الْكُفَّارِ

## ١٠ فيمن أحب لقاء الله

1142

أَخْبَرَنَا هَنَا لَا عَنْ أَبِي زُبِيد وَهُو عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّف عَنْ عَامِ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَحَبَّ لَقَاءً الله أَحَبُ اللهُ لَقَاءًهُ قَالَ شُرَيْحَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَاأُمُّ اللهُ وَمَنِينَ سَمَعْتُ وَمَنْ كَوْمَ يَنَ مَعْوَلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَحَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا قَالَتْ وَمَاذَلُكَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَحَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا قَالَتْ وَمَاذَاكَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَحَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا قَالَتْ وَمَاذَاكَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَحَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا قَالَتْ وَمَاذَاكَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَحَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ أَحَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُمْ وَمَنْ مَنْ أَحَدُولُ الله عَلَيْهُ وَلَاكَ قَالَ وَاللّهُ وَلَكُنْ لَيْسَ مِنَا أَحَدُدُ إِلاَّ وَهُو يَكُرَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَكُنْ إِنَاللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِنَالهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِنَا طَمَحَ الْبَصَرُ وَحَشْرَجَ وَالْكُنْ إِنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِنَا عَلَكُ وَالْكُولُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَكُنْ إِنَا الْمَاكُولُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْ عَلَيْهُ وَالْكُولُ وَلَكُنْ إِنْ الْمَاكُولُ وَالْمَالَ وَالْكُولُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَاكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِ وَالْمُحَالِقُ اللهُ عَلَيْ الْمُعَالَ وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالُولُولُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ

## ﴿ اذاطمح البصر ﴾ أى امتـ دوعلا ﴿ وحشرج الصدر ﴾ قال في النهاية الحشرجة الغرغرة

(فاذا قال) أى فى الجواب (أما أتاكم) أى انه مات (ذهب به) على بناء المفعول (الى أمه الهاوية) أى أنه لم يلحق بنا فقدذهب به الى النار والهاوية من أسماء النار وتسميتها أما باعتبار أنها مأوى صاحبها كالآم مأوى الولد ومفزعه ومنه قوله تعالى فأمه هاوية (بمسح) هو بكسر الميم كساء معروف وقال النووى هو توب من الشعر غليظ معروف. قوله (فقدهلكنا) لكون الموت مبغوضا الى النفس بالطبع (وليس) أى ليس المراد (بالذي تذهب اليه) الباء زائدة أى ما تفهم أنت من الاطلاق ولكن المراد التقييم بحالة الاحتضار حين يبشر المؤمن بخير والكافرينذر بشر (طمح) كمنع أى امتد وعلا (وحشرج)

1840

الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَ الْجَلْدُ فَعْنَدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لَقَاءَ الله أَحَبَّ الله لَقَاءَهُ وَمَنْ كَرَهَ لَقَاءَ الله كَرَهَ اللهُ لَقَاءَهُ . قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مُسكين قرَاءَةً عَلَيْه وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِم حَدَّ تَنِي مَالِكُ ح وَ أَنْبَأَنَا قَتَيْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱللهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبُّ عَبْدى لَقَائَى أَحْبَبْتُ لَقَاءَهُ وَإِذَا كُرهَ لَقَائى كُرِهْتُ لَقَاءَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لقَاءَ اللهَاحَبَّ ٱللَّهُ لَقَاءُهُ وَمَنْ كَرِهَ لَقَـاءَ اللَّهَ كَرِهَ ٱللَّهُ لَقَاءَهُ . أَخْـبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَتْ قَالَحَدُّ ثَنَا الْمُعْتَمرُ قَالَ سَمَعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مَالك عَنْ عُبَادَةً بْن الصَّامِت قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبُّ لَقَاءَ ٱللهَ أَحَبُّ ٱللَّهُ لَقَاءَهُ وَمَنْ كُرِهَ لَقَاءَ اللَّهَ كُرَّهَ ٱللَّهُ لَقَاءهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنَعَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَالاً عَلَى قَالَ حَدَّثَنَاسَعِيدٌ حِ وَأَخْبَرَنَا حَمَيدُ بْنَ مَسْعَدَة عَنْ خَالِدٌ بِنِ الْخُرِثُ قَالَ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْد بْنهشَام عَنْعَائشَةً أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَحَبُّ لَقَاءَ ٱلله أَحَبَّ اللهَ لَقَاءَه وَمَن كره لقاءالله كَرَهَ اللَّهُ لَقَاءَهُ زَادَ عَمْرُو فِي حَديثه فَقيلَ يَارَسُولَ الله كَرَاهيَةُ لَقَاء الله كَرَاهيَةُ المُوَّت كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ ذَاكَ عَنْدَ مَوْتِه إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةَ الله وَمَغْفَرَتِه أَحَبَّ لَقَاءَ الله وَأَحَبَّ الله لَقَاءَهُ وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ ٱللهَ كَرَهَ لَقَاءَاللهِ وَكَرِهَ ٱللهُ لَقَاءَهُ

عنبد الموت وتردد النفس

كدحرج فى النهاية الحشرجة الغرغرة عند الموت وتردد النفس ﴿ واقشعر الجلد ﴾ أى قام شعره . قوله

## ١١ تقبيل الميت

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنْ عَمْرُو قَالَ أَنْبِأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شَهَابِ عَنْ 1149 عُرُوةَ عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيَّت . أَخْبَرَنَا 145. يَعْقُوبُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَدَّدُ بِنَ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بِنَ أَبِي عَائَشَةَ عَنْ عُبَيْد الله بْن عَبْد الله عَن ابْن عَبَّاس وَعنْ عَائْشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر قَبَّلَ النَّيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُو مَيِّت . أَخْبَرَنَا شُو يْدْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله قَالَ قَالَ مَعْمَرُو يُونْسُ 1121 قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ عَائَشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَبَا بَكُر أَقْبَلَ عَلَى فَرَس من مَسْكَنه بِالسَّنَحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَرَسُولُاللَّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجَّى بِبُرْدِ حِبَرَةً فَكَشَفَعَنْ وَجْهِه ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَلَّهُ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ بأبي أَنْتَ وَ الله لا يَجْمَعُ الله عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنَ أَبَدًا أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتَى كَتَبَ الله عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا

أَخْبَرَ بِي مُحَمَّدُ بِنَ مَنْصُورَ قَالَ حَدَّثَنَاسُفِيَانُ قَالَسَمْعَتُ ابْنَ الْمُنْكُدر يَقُولُسَمْعَتُ

﴿ بالسنح ﴾ بضم السين والنون وقيل بسكونها موضع بعو الى المدينة ﴿ مسجى ﴾ أى مغطى ﴿ ببرد حبرة ﴾ قال فى النهاية بوزن عنبة على الوصف والاضافة وهو برد يمانى والجمع حبر وحبرات

﴿ إِنْ أَبِا بِكُرُ قَبِلَ ﴾ من التقبيل. قوله ﴿ بِالسَّحَ ﴾ بضم السين والنُّون وقيل بسكونها موضع بعوالى المدينة ﴿ مسجى ﴾ بفتح جيم مشددة كمغطىو زنا ومعنى ﴿ ببردحبرة ﴾ بوزن عنبة على الوصف أوالاضائة وهو برد يمان ﴿ لا يجمع الله عليك موتتين ﴾ رد لما زعم عمر أنه يرجع الى الدنيا بأنه لو رجع لمات ثانيا وهو عند الله أعلى قدرا من أن يجمع له موتتين ﴿ فقدمتُها ﴾ أى مت تلك الموتة فالضمير وقع منصوبا

جَابِراً يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُد وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّى بِثَوْبِ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشَفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سُجِّى بِثَوْبِ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشَفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سُجِّى بِثَوْبِ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشَفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفِعَ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْوتَ بَا كَيَة فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُواهٰذِه بِنْتُ عَمْرٍ و أَوْ أَخْتُ عَمْرٍ و أَوْ أَخْتُ عَمْرٍ و قَالَ فَلَا تَبْكِى أَوْ فَلَمَ تَبْكِى مَازَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ثُطَلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفْعَ

## ١٢ في البكاء على الميت

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصَ عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ لَمَا حُضرَتْ بِنْتُ لَرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَغِيرَةٌ فَأَخَذَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِه ثُمَّوضَعَ يَدَهُ عَلَيْها فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِه ثُمَّوضَعَ يَدَهُ عَلَيْها فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَكُ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْدِكَ فَقَالَتْ مَالِي لاَ أَبْكِي وَرَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ وَجَلَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

1125

7311

على المصدرية . قوله ﴿ وقد مثل ﴾ على بناء المفعول مخففا أو مشددا على أن التشديد للمبالغة وهي أنسب بالمقام أى فعل به ما يغير الصورة ﴿ سجى ﴾ بتشديد الجيم أى غطى ﴿ صوت باكية ﴾ أى امرأة باكية ﴿ فلا تبكى ﴾ نفى بمعنى النهى ﴿ أوفلم تبكى ﴾ هوشك من الراوى هل نهى أو استفهام والمراد أن هذا الجليل القدر الذى تظله الملائكة لا ينبغى أن يبكى عليه بل يفرح له بما صار اليه . قوله ﴿ فقضت ﴾ أى الأجل أى مانت ﴿ ولكنها ﴾ أى بكائى والتأنيث للخبر والمراد أن البكاء بلا صوت رحمة و بصوت منكر

ثَابِت عَنْ أَنْسَ أَنْ فَاطَمَةَ بَكَتْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ حِينَ مَاتَ فَقَالَتْ يَاأْبَنَاهُ مِنْ وَبِهِ مَنْ وَبِهِ مَاأُدْنَاهُ يَأْبَنَاهُ إِلَى جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ يَاأَبَنَاهُ جَنَّةُ الْفَرْدَوْسَ مَأْوَلُه . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْ وَبْهِ مَنْ مَعَنَّ وَبُهُ عَنْ كُمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ كُمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أَكُد قَالَ خَعَلْتُ أَكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي وَالنَّاسُ يَنْهُونِي وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيهِ مَازَالَتِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيهِ مَازَالَتِ وَسَلَّمَ لَا تُنْ يَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيهِ مَازَالَتِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيهِ مَازَالَتِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهُ مُونُ وَوْدَوْلُ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيهِ مَازَالَتِ

## ١٤ النهى عن البكاء على الميت

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بِنُ عَبْدَ الله بِنِ عُتْبَةَ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالَكَ عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَابِدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ وَعَلْمُ وَقَالَ قَدْ عُلْبُنَا عَلَيْكَ أَبا الرَّبِيعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عُلْبْنَا عَلَيْكَ أَبا الرَّبِيعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى الله عَلَيْ عَبْدَ الله عَلَيْهُ وَالله وَالله وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَالله و

ففرق بين بكائى وبكائك فلا يؤخذ حكم أحدهما من الآخر ﴿ تنزع ﴾ على بنا، المفعول. قوله ﴿ من ربه والصيغة ربه ما أدناه ﴾ الحجار والمجرور متعلق بحسب المعنى بقوله أدناه أى أى شى، جعله قريبا من ربه والصيغة للتعجب ﴿ تنعاه ﴾ أى تخبر بموته. قوله ﴿ قد غلب ﴾ على بنا، المفعول أى غلبه الموت وشدته وكذا قوله ﴿ قد غلبنا عليك ﴾ أى تقديره تعالى غالب علينا فى موتك والا فحياتك محبوبة لدينا لجميل سعيك فى الاسلام والخير ﴿ وفصحن النساء ﴾ من الصياح ﴿ فاذا وجب ﴾ أى مات أى الممنوع هو البكاء بعد

كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا قَدْكُنْتَ قَضَيْتَ جَهَازَكَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلُ وَسَلَّمَ فَلْ اللهَ عَزْ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نَيْته وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سوَى الْقَتْلُ فَى سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سوَى الْقَتْلِ فَى سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْمَطْهُونُ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدُوالْغَرِيقُ شَهِيدُوصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ وَسَاحَبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْ أَةُ مَهُوتُ بَعُمْعِ شَهِيدَةٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْ فِي قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّتَنِي فَوْسَ فَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّتَنِي

(والمبطون شهيد) قال في النهاية أي الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه وقبل أراد هنا النفاس وهو أظهر قال البيضاوي مر. مات بالطاعون أو بوجع البطن ملحق بمن قتل في سبيل الله لمشاركته إياه في بعض ما يناله من الكرامة بسبب ماكابده من الشدة لا في جملة الاحكام والفضائل (وصاحبذات الجنب) قال في النهاية هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر الي داخل وقلما يسلم صاحبها وصارت ذات الجنب علماً لها وان كانت في الأصل صفة مضافة (والمرأة تموت بجمع شهيدة) قال في النهاية قيل هي التي تموت وفي بطنها و لد وقيل هي التي تموت بكرا والجمع بالضم بمعني المجموع كالذخر بمعني المذخور وكسر

الموت لا فى قربه ﴿ باكية ﴾ أى امرأة باكية وتخصيص المرأة لأن البكاء شأنها أو نفس باكية ﴿ ان كدت ﴾ مخففة أى ان الشأن ﴿ جهازك ﴾ بفتح الجيم وكسرها ما يحتاج اليه فى السفر والمراد تممت جهاز آخر تك وهو العمل الصالح بالموت ﴿ أوقع أجره ﴾ أى أثبت وأوجب ﴿ بمقتضى الوعد عليه ﴾ أى على عمله فهو متعلق بالأجر أو على ذاته الكريمة فهو متعلق بأوقع ﴿ المطعون ﴾ الذى قتله الطاعون ﴿ والمبطون ﴾ الذى قتله الطاعون ﴿ والمبطون ﴾ الذى قتله البطن ﴿ وصاحب الهدم ﴾ بفتحتين البناء المنهدم ﴿ وصاحب ذات الجنب ﴾ فى النهاية هى الدملة الكبيرة التي تظهر فى باطن الجنب وتنفجر الى داخل وقلما يسلم صاحبها ﴿ وصاحب الحرق ﴾ بفتحتين النار ﴿ بجمع ﴾ بضم الجيم بمعنى المجموع وجوز الحرق ﴾ بفتحتين النار ﴿ وصاحب النار ﴾ من قتلته النار ﴿ بجمع ﴾ بضم الجيم بمعنى المجموع وجوز كسر الجيم وهى التى تموت وفى بطنها ولد وقيل هى التى تموت بكرا فامها ماتت مع شى. مجموع فيها غير

يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ لَكَ الَّيْ نَعْى زَيْد بْن حَارِثَةَ وَجَعْفَر بْن أبي طَالَب وَعَبْد الله بْن رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فيه الْحُزْنُ وَأَنَّا أَنْظُرُ مَنْ صَمَّرُ الْبَابِ جَفَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نَسَاءَجَعْفَر يَبْكِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلُّمَ ٱنْطَلَقْ فَٱنْهَهَنَّ فَٱنْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهَنَّ فَأَبْيِنَ أَنْ يَنْتَهِينَ فَقَالَ ٱنْطَلَقْ فَٱنْهَهَنَّ فَأَنْطَلَقَ ثُمَّ جَاءً فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبِينَ أَنْ يَنْتَهِينَ قَالَ فَانْطَلَقْ فَأَحْثُ في أَفْوَاهِنَّ التَّرَابَ فَقَالَتْ عَائَشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ الْأَبْعَد إِنَّكَ وَ اللَّهِ مَا تَرَكَّتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ ٱلله بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَـدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْد ٱلله عَنْ 1121 نَافِعَ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاء أَهْلِهُ عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الله بن صُبَيْح قَالَ 1159 تُ مُحَمَّدَ بْنَ سيرِينَ يَقُولُ ذَكَرَ عَنْدَ عَمْرَانَ بْن حُصَيْنِ الْمَيَّتُ يَعَذَّبَ بِبَكَاء الْحَيَ فَقَالَ عْمَرَ أَنْ قَالَهُ رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ

الكسائى الجيم والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ﴿ من صَمَّل أَو بكارة ﴿ من صَمَّر البَّابِ ﴾ أى شقالباب ﴿ قال فانطلق فاحث فى أَفُو اهْمِن التراب ﴾ يؤخذمن هذا أن التأديب

منفصل عنها من حمل أو بكارة. قوله ﴿لما أتى نعى﴾ بفتح نون فسكون عين وتشديد ياء أى خبر موتهم ﴿جاس﴾ أى فى المسجد ﴿يعرف فيه الحزن﴾ أى يظهر فى وجهه الحزن وهو بضم فسكون أو بفتحتين والجملة حال ﴿من صئر الباب﴾ بكسر صاد مهملة أى الشق الذى كان بالباب ﴿فاحث﴾ من حتى بحثو أى ارم قيل يؤخذ من هذا أن التأديب يكون بمثل هذا ونحوه وهذا ارشاد عظيم قل من يتفطن له ﴿أرغم الله أنف الأبعد﴾ تضجر منه ﴿ماتركت﴾ أىمن التعب ﴿بفاعل﴾ أىماأم كنه

أَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ قَالَ سَالُمْ سَمَعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ عَمَرُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ الْمَيْتُ بَبُكَاء أَهْله عَلَيْه

## ١٥ النياحة على الميت

اَحْبَرَنَا مُحَدَّمُ بُنَ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرَفً عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ لَا تَنُوحُوا عَلَى قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ ثَابِتَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاء حِينَ بَا يَعَهُنَ أَنْ لاَ يَنُحْنَ فَقَلْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاء حِينَ بَا يَعَهُنَ أَنْ لاَ يَنُحْنَ فَقَلْنَ يَارَّسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاء حَينَ بَا يَعَهُنَ أَنْ لاَ يَنُحْنَ فَقَلْنَ يَارَّسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاء حَينَ بَا يَعَهُنَ أَنْ لاَ يَنُحْنَ فَقَلْنَ يَارَّسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاء عَيْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَارَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَلَا عَمْرُو بُنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَه قَالَ حَدَّثَنَا عَمْوه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَاللَه عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ سَعِيدَ بْنِ الْلُسَلَيْبِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَاللّه وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا عَنْ عَنْ عَنْ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيِّ عَنْ ابْنُ عَمْرَ عَنْ عَمْرَ قَالَ عَمْرَ قَالَ عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله وَالْمَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْه وَسَلَمُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْنَا لَهُ عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا ع

يكون بمثل هذا ونحوه وهذا إرشاد عظيم قل من يتفطن له ﴿ لا إسعاد في الاسلام ﴾ قال في النهاية هو إسعاد النساء في المناحات أن تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة وقيل كان نساء الجاهلية تسعد بعضهن بعضا على ذلك قال الخطابي الاسعاد خاص في هذا المعنى وأما المساعدة فعامة في كل معونة يقال انها من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه اذا

على وجهه . قوله ﴿بكاء أهله عليه ﴾ أى اذا تسبب فيه و رضى به فى حياته . قوله ﴿بكاء الحبى ﴾ أى القبيلة والأهل والمراد بالحي ما يقابل الميت . قوله ﴿لاتنوحوا ﴾ نهى من ناحت المرأة تنوح أى لاتبكوا على بالصياح والمدح ﴿لم ينح ﴾ على بناء المفعول . قوله ﴿أخذ على النساء ﴾ أى أخذ منهن العهد ﴿أن لا ينحن ﴾ أى بأن لا ينحن من النوح ﴿أسعدننا ﴾ أى وافقننا على النياحة واسعاد النساء فى المناحات هو أن تقوم امرأة فتقوم معها للموافقة والمعاونة على مرادها وكان ذلك فيهن عادة

1405 يَقُولُ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ أَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ هُوَ أَنْ زَاذَانَ عَن الْحَسَن عَنْ عَمْرَانَ بن حُصَيْنِ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِنَيَاحَة أَهْلِه عَلَيْه فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أُرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ هُمُنَا أَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَة أَهْلِهِ قَالَ صَدَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَبْتَ أَنْتَ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بن آدمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْن عُمْرَ قَالَ قَالَ 100 رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّم إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكَاء أَهْله عَلَيْه فَذُكُرَ ذَلكَ لَعَائَشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ إِنَّمَا مَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ لَيْعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ يَبْكُونَ عَلَيْه ثُمَّ قَرَأْتُ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى . أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ عَنْ مَالك بْن أَنَس عَنْ عَبْدِ أَلله بْنِ أَبِي بَكْرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمَعَتْ عَائشَةَ وَذَكَّرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ ٱلله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ ٱلْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكَاء الْحَيِّ عَلَيْه قَالَتْ عَائشَةُ يَغْفُر ٱلله لأبى عَبْدِ الرَّحْنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذَبْ وَلَكُنْ نَسَى أَوْ أَخْطَأُ إِنَّمَا مَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ

#### تماشيا في حاجة

فاذا فعلت احداهما بالآخرى ذلك فلا بد لها أن تفعل بها مثل ذلك مجازاة على فعلها . قوله ﴿ أكان يعذب ﴾ يريد انكار ذلك وأنه بعيد من الوقوع فلذلك رد عليه عمران بقوله كذبت أنت والا فصورته استفهام وهو انشا. فلا يصلح للتكذيب . قوله ﴿ وهل ﴾ بفتح الواو وكسر الها. أى غلط ونسى ﴿ ان صاحب القبر ليعذب ﴾ أى بذنوب ﴿ ولا تزر الح ﴾ أى فكيف يعذب الميت ببكا غيره بعد أن مات وانقطع عمله أصلا فاستبعدت عائشة الحديث لانها رأته مخالفا للقرآن لكن الحديث صحيح فقد جا ، بوجوه فالوجه محمله على ما اذا تسبب لذلك بوجه أو رضى به حالة الحياة فبذلك يندفع التدافع بينه و بين الآية والله تعالى أعلم

١٨٥٧ عَلَى يَهُوديَّة يَبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتَعَذَّبُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بن الْعَلَاء بْن عَبْد الْجَبَّارِ عَنْ شُفْيَانَ قَالَ قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمَعْتُ اَبْنَ الَّي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَتْ عَائَشَةُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَزِيدُ الْكَافرَ عَذَابًا بِبَعْض بُكَاء أَهْله عَلَيْه . أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ مَنْصُورِ الْبَلْخَيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ سَمَعْتُ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ لَكَ الْمَلْكَتُ أَمَّ أَبَانَ حَضَرْتُ مَعَ النَّاسِ جَفَلُسْتُ بِينَ عَبِدالله بن عَمَرَ وَابْن عَبَّاس فَبَكَيْنَ النِّسَاءُ فَقَالَ ابْنُ عَمْرَ الْآ تَنْهَى هُؤُلاً عَن الْبُكَاء فَانِّي سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْض بُكَاء أَهْله عَلَيْه فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ قَدْ كَانَ عَمْرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلْكَ خَرَجْتُ مَعَ عَمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاء رَأَى رَكْبًا تَحْتَ شَجَرَة فَقَالَ أَنْظُرْ مَن الرَّكْبُ فَذَهَبْتُ فَأَذَاصُهَيْبُوَأَهْلُهُ فَرَجَعْه اليه فَقُلْتُ يَاأُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا صُهَيْبٌ وَأَهْلَهُفَقَالَ عَلَى بَصُهَيْب فَلَمَّ ادْخَلْنَا الْمَدينة أَصيب عَمْرَ فَخِلَسَ صَهِيبَ يَبْكَي عَنْدُهُ يَقُولُ وَالْحَيَّاهُ وَالْخَيَّاهُ فَقَالَ عُمْرُ بِأَصْهَا لَ كَاكَفَاتِي سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيْعَذَّ بُبِيعْضِ بُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَفَذَكُرْتُ

قوله ﴿ان الله يزيد الكافر﴾ فحملت الميت على الكافر وأنكرت الاطلاق وقدجاء فيه الزيادة كقوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب وقوله فلن نزيدكم الاعذابا لكن قد يقال زيادة العذاب بعمل الغير أيضا مشكلة معارضة بقوله ولا تزر الخ فينبغى أن تحمل الباء فى قوله ببعض بكاء أهله على المصاحبة لاالسبية وتخصيص الكافر حينئذ لانه محل للزيادة والله تعالى أعلم . قوله ﴿رأى ركبا﴾ بفتح فسكون أى جماعة راكبين ﴿على بصهيب﴾ أى احضره عندى لاتبك خاف أن يفضى بكاؤه الى البكاء بعدالموت

ذَلِكَ لَعَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمَّا وَأُللَه مَا يُحَدِّثُونَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَاذَبَيْنَ مُكَذَّبِيْنَ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطَىءُ وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرْ آنَ لَكَ يَشْفِيكُمْ أَلَاّ تَزَرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ

## ١٦ باب الرخصة في البكاء على الميت

أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ أَبْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرُو بْنِ عَطَاء أَنَّ سَلَمَة بَنَ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمَّعْتُ أَبًا هُرَ يْرَة قَالَ مَاتَ حَلْحَلَة عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرُ و بْنِ عَطَاء أَنَّ سَلَمَة بَنَ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمَّعْتُ أَبًا هُرَ يْرَة قَالَ مَاتَ مَنْ آل رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاجْتَمَع النِّسَاء يَبْكَينَ عَلَيْه فَقَامَ عُمْرُ يَنْهَاهُنَّ وَمَا مُعَدُ عَلَيْه وَسَلَّم فَاجْتَمَع النِّسَاء يَبْكينَ عَلَيْه فَقَامَ عُمْرُ يَنْهَاهُنَّ وَمَا مُعَدُ وَيَعْمَرُ فَانَّ العَيْنَ دَامِعَة وَالْقَلْبَ مُصَابُ وَيَعْمُ وَالْعَهْ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ يَاعْمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَة وَالْقَلْبَ مُصَابُ وَالْعَهْ وَسَلَّمَ دَعْهُنَ يَاعْمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَة وَالْقَلْبَ مُصَابُ

### ۱۷ دعوی الجاهلیة

أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ خُشْرَمْ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْشَ حِ أَنْـبَأَنَا الْحَسَنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عَلَى وَلَا عَنْ مَسْرُ وَقَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُ وَقَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ الْجَاهِلَيَّةَ وَ اللَّهُ ظُلُو لَعَلِي وَقَالَ الْحَسَنُ بِدَعْوَى

والا فالحديث فى البكاء بعد الموت. قوله ﴿ فان العين دامعة ﴾ فيه أن بكاءهن كان بدمع العين لابالصياح فلذلك رخص فى ذلك و به يحصل التوفيق بين أحاديث الباب والله تعالى أعلم بالصواب

#### ١٨ السلق

1771

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْف عَنْ خَالِدِ الْأَحْدَبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ أَعْمِى عَلَى أَبِي مُوسَى فَبَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ خَالِدِ الْأَحْدَبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ أَعْمِى عَلَى أَبِي مُوسَى فَبَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ كَالِدِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنّا مَنْ حَلَقَ وَلَا خَرَقَ وَلَا سَلَقَ

## ١٩ ضرب الخدود

1777

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي زُبَيْدُعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَبْدِ الله أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بَدَعْوَى الْجَاهَلَيَّة

#### ۲۰ الحلق

7881

أَخْبَرَنَا أَخْدُ بُنُ عُثَمَانَ بِن حَكَيمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بِن عَوْفِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عُمَيْس عَن أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بِن يَرْيَد وَأَبِي بُرْدَةَ قَالَا لَكَ اللَّهُ مُوسَى أَقْبَلَت أُمْرَأَتُهُ تَصِيحُ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بِن يَرْيَد وَأَبِي بُرْدَة قَالَا لَكَ اللَّهُ صَلَقَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَا لَكَ الله صَلَق الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَا فَقَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَا الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَلَمَ قَالَ الله عَدْمَ عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَالْمَا عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَالْمَا عَلَى الله عَلَيْه وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْه وَالْمَا عَلَى الله عَلَيْه وَالْمَا عَلَى الله عَلَيْه وَالْمَا عَلَيْه عَلَيْه وَالْمَا عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه وَالْمَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه وَالْمَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

﴿ ساق ﴾ قال في النهاية أي رفع صوته عند المصيبة وقيل هو أن تصك المرأة وجهها وتمرشه والأول أصح

قوله ﴿ لِيس منا ﴾ أى من أهل طريقتنا. قوله ﴿ من حلق ﴾ أى رأسه أو لحيته لمصيبة ﴿ ولا خرق ﴾ أى ثو به ﴿ ولا سلق ﴾ بالتخفيف أى رفع صوته بالبكاء عند المصيبة

## ٢١ شق الجيوب

أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن زبيد عَن 3811 إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّامَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِليَّة ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّقَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَن مَنْصُورِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن يَزِيدَ بن أُوسِ عَن أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أُغْمَى عَلَيْهِ فَبَكُتْ أُمْ وَلَد لَهُ فَلَتَ أَفَاقَ قَالَ لَهَا أَمَا بَلَغَكُ مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ قَالَ لَيْسَ مَنَّا مَنْ سَلَقَ وَحَلَق وَخَرَقَ . أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا يَحْي 777 أَبْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُوسِ عَنْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ أَمْرَأَةً أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْسَ منَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَوَ خَرَقَ. أَخْبَرَنَاهَنَادُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهُم بْن منْجَاب عَن الْقَرْثَعِ قَالَ لَكًا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَت أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ أَمَا عَلَيْتِ مَا قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثُمَّ سَكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا بَعْدَ ذَاكَ أَى شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ

## ١٦ الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة

أَخْ بَرَنَا سُو يُدُبِنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ ١٨٦٨

حَدَّتَنِي أَسُامَةُ بْنُ زَيْدَ قَالَ أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ أَنَّ ابْنَا لِي قَبْضَ فَأْتَنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ اَنَّ لله مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عنْدَ الله بَأَجَل مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسَبْ فَأْرْسَلَتْ الله مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عنْدَ الله بَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةً وَمُعَادُ بْنُ جَبَل وَ أَبَيْ بَنُ كَعْبِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت وَ رَجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسُلَمَ الصَّيْ وَنَقْسُهُ تَقَعْقُمُ فَقَاضَتْ عَينَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا رَحْهُ وَسَلَّمَ الصَّيْ وَنَقْسُهُ تَقَعْقُمُ فَقَاضَتْ عَينَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ الله مَا هَذَا قَالَ هَذَا رَحْهُ وَسَلَّمَ الصَّيْ وَنَقْسُهُ عَلَيْه عَلَيْه مِنْ عَبَادِه وَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عَبادِه الرُّحَمَاء . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا شُعْدَ عَلَيْه مَنْ عَبادِه السَّيْ فَوْلُ قَالَ رَسُولُ الله عَلْمَ السَّيْ فَوْلُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَالَ حَدَّتَنَا شُعْدَةً عَنْ ثَابِتَ قَالَ سَعْدَ أَنْسَاعَتُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الصَّرَقُ عَنْ الله عَلَيْه الله عَدْدُ الْمَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْه مَا اللهُ عَمْرُو بْنُ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْه وَلَا عَرْدُو بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّنَا مُعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ عَدْدُ الصَّدْمَةِ الْأُولَى . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا مُو مُولُولًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ السَّهُ عَنْهُ الْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَا

PFAI

1AV .

﴿ أرسات بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليه ﴾ هي زينب كما في رواية ابن أبي شيبة في المصنف ﴿ أَن ابنا لي قبض ﴾ قال الحافظ شرف الدين الدمياطي هو على بن أبي العاص بن الربيع وقيل البنت فاطمة والابن المذكو ر محسن ﴿ ونفسه تقعقع ﴾ القعقعة حكاية صوت الشن اليابس اذاحرك شبه البدن بالجلد اليابس الخاق وحركة الروح فيه بمايطرح في الجلد من حصاة ونحوها ﴿ الصبر عندالصدمة الأولى ﴾ قال الخطابي المعني أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فانه على الأيام يسلو

قوله (قبض) أىقارب القبض (ونفسه تتقعقع) القعقعة حكاية صوت الشن اليابس اذا حرك شبه البدن بالجلد اليابس الخلق وحركة الروح فيه بمايطرح فى الجلد من حصاة أو نحوها . قوله (عند الصدمة) مرة من الصدم وهو ضرب شىء صلب بمثله ثم استعمل فى كل مكروه حصلت بغتة والمعنى الصبر الذى يحمد عليه صاحبه و يثاب عليه فاعله بجزيل الأجر ماكان منه عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك والله تعالى أعلم

يَحْيَى قَالَ حَدَّنَا شُعْبَهُ قَالَ حَدَّنَا أَبُو إِيَاسٍ وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ وَمُعَالًا أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَعهُ ابْنَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَيْحِبُهُ فَقَالَ أَوْ اللهُ كَا أُحَبُّهُ وَمَعُهُ ابْنَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَيْحِبُهُ فَقَالَ أَحَبَّهُ اللهُ كَا أُحِبُهُ وَمُعَلَّا أَحَبُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ أَيْحَبُهُ فَقَالَ أَوْ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِى بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عَنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ

### ۲۳ ثواب من صبر واحتسب

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيد بْنِ أَبِي حُسَيْنَ لَهُ اللَّهِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ وَذَكَرَ فَي كَتَابِهِ أَنَهُ سَمَعٍ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّه عَبْدَ اللّه بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ وَذَكَرَ فَي كَتَابِهِ أَنَّهُ سَمَعٍ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّه عَبْدَ اللّه بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللّهُ لَا يَرْضَى لَعَبْدَه اللّهُ مِن إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ لَا يَرْضَى لَعَبْدَه الْمُؤْمِنَ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ لَا يَرْضَى لَعَبْدَه الْمُؤْمِنَ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ عَرْدُونَ الْجُنّةَ وَاللّمَ اللّهُ مَا أُمْرَ بِهِ بْتَوَابِ دُونَ الْجُنّةَ وَاللّهُ مَا أَمْرَ بِه بْتَوَابِ دُونَ الْجُنّةَ وَالْمَا مُا أُمْرَ بِه بْتَوَابِ دُونَ الْجُنّةَ وَلَا مَا أُمْرَ بِه بْتَوَابِ دُونَ الْجُنّةَ وَاللّهُ مَا أَمْرَ بِه بْتَوَابِ دُونَ الْجُنّةَ وَالْمَالَا مَا أُمْرَ بَه بْتَوَابِ دُونَ الْجُنّةَ وَالْمَالَاقُولُولَ مُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا أَمْرَ بِه بْتَوَابِ دُونَ الْجُنْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا أَمْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ أَهُمْ الْمُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ٢٤ باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِن عَمْرِ و بِنِ السَّرْحِقَالَ حَدَّثَنَا ابْن وَهْبِ حَدَّثَنِي عَمْرُ و قَالَ حَدَّثَنَى بُكَيْرُ الْخَبَرَنَا أَحْمَدُ بِن عَمْرَ انَ بِنِ نَافِعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله اللهِ عَنْ عَمْرَ انَ بِنِ نَافِعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله

قوله ﴿أحبك الله ﴾ دعاء له بزيادة محبة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم يريد أنه يحب ولده حباشديدا يطلب لك مثله من الله تعالى ﴿ ففقده ﴾ أى الابن أو الاب وهو الأليق بما سيجى فى آخر باب الجنائز فى الكتاب وقوله ﴿ فقال ﴾ أى فقال له حين لقيه فى الطريق ﴿ ما يسرك ﴾ بتقدير همزة الاستفهام أى أما يسرك فى الكتاب وقوله ﴿ وفقال ﴾ أى بمح به الخاص وهو الولد ﴿ بثواب ﴾ متعلق بقوله لا يرضى ﴿ دون الجنة ﴾ أى سواها فجزاؤه الجنة أى دخولها أو لا و يلزم منه مغفرة الذنوب أجمع صغيرة أو كبيرة . قوله ﴿ احتسب ثلاثة ﴾ أى طلب أجر

1441

عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنِ ٱحْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَامَتِ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتُ أَوِ أَثْنَانِقَالَ وَالْمُنَانِقَالَ الْجَنَّةُ فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ فَقَالَتُ الْوَاثُنَانِقَالَ الْجَنَّةُ فَقَالَتِ الْمُرَاةُ يَالَيْتَنِي قُلْتُ وَاحِدًا

## ٢٥ من يتوفى له ثلاثة

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ عَنْ انْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مَامِنْ مُسْلَم يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَة مِنَ الْوَلَد لَمْ يَبَلْغُوا الْحُنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مَامِنْ مُسْلَم يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَة مِنَ الْوَلَد لَمْ يَبَلْغُوا الْحُنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ الله الْحَنَّة بَفَصْلِ رَحْمَتِه إِيَّاهُمْ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الله صَلَّ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ صَعْصَعَة بْنِ مُعَاوِيَة قَالَ لَقِيثَ أَبَاذَر قُلْتُ حَدِّثَنِي قَالَ نَعْم قَالَ مَعْد وَسُلَم عَن الْحَسَنَ عَنْ صَعْصَعَة بْنِ مُعلوية قَالَ لَقِيثَ أَبَاذَر قُلْتُ حَدِّثَنِي قَالَ لَعَمْ قَالَ مَنْ مُسُلِم يَعْنَ بَيْمُمَا ثَلَا ثَهُ أَوْلاَد لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثُ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مَامِنْ مُسْلَم يْنِ يَمُوثُ بَيْنَهُمَا ثَلَا ثَهُ أَوْلاَد لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مَامِنْ مُسْلَمْ يَعُوثُ بَيْنَهُمَا ثَلَا ثَهُ أَوْلاَد لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مَامِنْ مُسْلَم يْنِ يَمُوثُ بَيْنَهُمَا ثَلَا ثَهُ أَوْلاد لَمْ يَبْعُوا الْحِنْثَ

ومامن مسلم يتوفى له و بضم أوله و ثلاثة لم يبلغوا الحنث و بكسر الحاء المهملة وسكون النون ومثلثة وحكى ابن قرقول عن الداودى أنه ضبطه بفتح الحناء المعجمة والموحدة وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن يعملوا المعاصى قال ولم يذكره كذلك غيره والمحفوظ الأول والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام قال الحليل بلغ الغلام الحنث أى جرى عليه القلم والحنث الذنب وقيل المراد بلغ الى زمان يؤاخذ بيمينه اذا حنث وقال الراغب عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الانسان يؤاخذ بماير تكبه فيه بخلاف ما قبله وخص الاثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قديثاب وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ماذكره من هذا الثواب وانكان فى فقد الولد أجرفى الجملة و بهذا صرح كثير من العلم عورقو ابين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضى لعدم الرحمة بخلاف الصغير وقال الزين بن المنير بل يدخل الكبير فى ذلك من طريق الفحوى لأنه اذا ثبت ذلك فى الطفل الذي هو

مصيبتهم منه تعالى بالصبر عليها. قوله ﴿ يتوفىله ﴾ على بناء المفعول ﴿ الحنث ﴾ بكسرحاء مهملة وسكون نون أى الذنب والمراد أنهم لم يحتلموا وظاهر الحديث أنهذا الفضل مخصوص بمن مات أولاده صغارا وقيل اذا ثبت هذا الفضل فى الطفل الذى هو كل على أبويه فكيف لا يثبت فى الكبير الذى بلغ معه

1444

1440

1447

كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعى و وصل لهمنه اليه النفع و توجه اليه الخطاب بالحقوق ( إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إباهم ) أى بفضل رحمة الله للا ولا دكاصر حفى رواية ابن ماجه ( لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار ) بالنصب في جواب النبي ( الا تحلة القسم) بفتح المثناة و كسر المهملة و تشديد اللام أي ما ينحل به القسم وهو اليمين قال الجمهور

السعى ووصل له منه المنفعة وتوجه اليه الخطاب بالحقوق قلت يأبى عنه . قوله ﴿ بفضل رحمته اياهم ﴾ أى بفضل رحمة الله للا ولاد اذ لايلزم فى الكبير أن يكون مرحوما فضلا أن يرحم أبوه بفضل رحمته نعم قدجاه دخول الجنة بسبب الصبر مطلقا كما فحديث ان القلايرضى لعبده المؤمن الحديث وقد تقدم آنفا والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فتمسه النار ﴾ المشهور عندهم نصب فتمسه على أنه جواب النفى لكن يشكل ذلك بأن الفاء فى جواب النفى تدل على سبية الأول للثانى قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وموت الأولاد ليس سببا لدخول النار بل سبب للنجاة عنها وعدم الدخول فيها بل لو فرض صحة السبية فهى غير مرادة ههنا لأن المطلوب أن من مات له ثلاثة ولد لا يدخل بعد ذلك النار الاتحلة القسم وعلى تقدير كونه جوابا يصير المعنى فاسدا قطعا اذ لازمه أن موت ثلاثة من الولد لا يتحقق لمسلم قطعا وأنه لوتحقق لدخل ذلك المسلم النار دائما الاقدر تحلة القسم فالوجه الرفع على أن الفاء عاطفة للتعقيب والمعنى أنه بعد موت ثلاثة ولد لا يتحقق الدخول فى النار الاتحلة القسم وأقرب ماقيل فى توجيه النصب أن الفاء بمعنى الواو المفيدة للجمع وهى تنصب المضارع بعد النفى كالفاء والمعنى لا يحتمع موت ثلاثة من الولد ومس النار الاتحلة القسم وللعلماء ههنا كلمات بعيدة تسكلمت على بعضها في حاشية صحيح البخارى ﴿ الاتحلة القسم النار الاتحلة القسم وللعلماء همنا كلمات بعيدة تسكلمت على بعضها في حاشية صحيح البخارى ﴿ الاتحلة القسم النار الاتحلة القسم وللعلماء همنا كلمات بعيدة تسكلمت على بعضها في حاشية صحيح البخارى ﴿ الاتحلة القسم المنارع بعد النفى كالفاء والمعنى لا يحتمع موت ثلاثة من الولد ومس

## ٢٦ من قدم ثلاثة

## ۲۷ باب النعي

أَخْسَرَنَا السَّحْقُ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْهَانُ بِنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَّدُ بِنَ هَلَالَ عَنْ أَنْسِأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَراً قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبْرُهُمْ فَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذَرِفَان . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْصَالِحُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو سَلَمَةً وَابْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ اللهِ عَنْ الْهُ مَنْ ابْنُ شَهَابٍ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو سَلَمَةً وَابْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبُو سَلَمَةً وَابْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنُ شَهَابٍ قَالَ حَدَّتَنِى أَبُو سَلَمَةً وَابْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله

والمرادبذلك قوله تعالى و إن منكم الاواردها قال الخطابى معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازا و لا يكون ذلك الجواز الاقدر ماتحلل به اليمين وقيل لم يعن به قسم بعينه و إنما معناه التقليل لأمر و رودها وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول ما ينام فلان الاكتحليل الالية وتقول ماضر به الاتحليلا اذا لم يبالغ في الضرب الاقدرا يصيبه منه مكروه (لقد احتظرت منارشديد من النار) أي احتميت منها بحمى عظيم يقيك حرها و يؤمنك دخولها (تذرفان)

بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أى ماينحل به اليمين قال الجمهور المراد بذلك قوله تعالى وان منكم الا واردها . قوله ﴿لقد احتظرت بحظار شديدالخ﴾ بفتح حاء مهملة وتكسر هو ما يجعل حول البستان من قضبان والاحتظار فعل الحظار أى قد احتميت بحمى عظيم من الناريقيك حرها . قوله ﴿ فعى زيدا الح ) أى أخبر بموتهم وفيه أن الاخبار بموت أحد جائز والذى من النهى عن النعى ليس المراد به هذا وانما المراد فعى الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها ﴿ تذرفان ﴾ بكسر الراء أى تسيلان . قوله

1444

۱۸۷۸

MY

144.

27

صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمْ اَنَّهُ اللهُ النَّجَاشَى صَاحِبَ الْحَبَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهُ وَقَالَ اسْتَغْفُرُ وَالَّا لِأَخْيِكُمْ . أَخْبَرَنَا عُبَدُ اللهُ بْنُ فَضَالَةَ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ هُو ابْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِى حَوَّانَا أَبِي قَالَ سَعِيدَ حَدَّثَنَى رَيِعَةُ بْنُ سَيْفِ وَأَنَا أَنِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهُ بْنِ عَنْ وَقَالَ بَيْنَا أَيْ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهُ بْنِ عَمْرُ وَقَالَ بَيْنَا أَيْكُ اللهُ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الطَّرِيقَ وَقَفَ حَتَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْذَبُ مُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَعَلَى اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَعَلَى اللهُ عَالَيْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَعَالَ اللهُ عَالَكُ مَا تَذْكُرُ فَقَالَ لَمَا لَكُمْ مَا اللّهُ عَالَتُ مَعَادَ اللهُ أَنْ أَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَقَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَكُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ عَالَكُ مَا تَذْكُرُ فَقَالَ لَمَا لَلْكُمْ مَا قَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا

بكسر الراء تسيلان يقال ذرفت العين بذال معجمة و راء مفتوحة وفاء أى جرى دمعها ﴿ نعى لهم النجاشى ﴾ قال الزركشى فيه ثلاث لغات تشديد الياء مع فتح النون وكسرها وتخفيف الياء مع فتح النون حكاه صاحب ديوان الأدب واسمه أصحمة ﴿ لعلك بلغت معهم الكدى ﴾ قال فى النهاية أراد المقابر وذلك لأن مقابرهم كانت فى مواضع صلبة وهى جمع كدية وتر وى بالراء جمع كرية أوكروة من كريت الأرض وكروتها اذا حفرتها كالحفرة من حفرت ﴿ لوبلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جدأبيك ﴾ أقول لادلالة فى هذا على ما توهمه المتوهمون لأنه لومشت امرأة مع جنازة الى المقابر لم يكن ذلك كفرا موجبا للخلود فى الناركما هو واضح وغلية ما فى ذلك

(النجاشي) قيل هو بفتح نون أوكسرها وعلى الأول تخفف الياء أوتشدد وعلى الثانى التشديد لاغير قوله (اذ بصر بامرأة) بضم الصاد والباء للتعدية مثل بصرت بما لم يبصروا به (فترحمت اليهم) أى ترحمت ميتهم وقلت فيه رحم القميتكم مفضياذلك اليهم ليفرحوابه (وعزيتهم) من التعزية أى أمرتهم بالصبر عليه بنحو أعظم الله أجركم (الكدى) بضم ففتح مقصورا جمع كدية بضم فسكون وهى الأرض الصلبة قيل أداد المقابر لانها كانت في مواضع صلبة والحديث يدل على مشروعية التعزية وعلى جواز خروج النساء لها (حتى يراها جد أبيك) ظاهر السوق يفيد أن المراد مارأيت أبداكا لم يرها فلان وأن هذه

لَوْ بَلَغْتِهَا مَعْهُمْ مَارَأُيتِ الْجَنَّةَ حَتَى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَبِيعَةُ ضَعِيفُ ١٨ عسل الميت بالماء والسدر

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالَكَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ سيرِينَ أَنَّ أَمَّ عَطيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ حِينَ تُوفِيِّتَ ابْنَتُهُ فَقَالَ أَغْسَلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَسَا

1441

أن يكون من جملة الكبائر التي يعذب صاحبها ثم يكون آخر أمره الى الجنة وأهل السنة يؤولون ما ورد من الحديث في أهل الكبائر أنهم لايدخلون الجنة والمراد لايدخلونهامع السابقين الذين يدخلونها أو لا بغير عذاب فأكثر مايدل الحديث المذكور على أنها لو بلغت معهم الكدى لم تر الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك عذاب أوشدة أو ماشا والله من أنواع المشاق ثم يؤول أمرها الى دخول الجنة قطعاً و يكون المعنى به كذلك لاترى الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك الامتحان وحده أو مع مشاق أخر و يكون معنى الحديث لم تر الجنة حتى يأتى الوقت الذي يراها فيه جد أبيك فترينها حينئذ فتكون رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك من السابقين لها هذا مدلول الحديث لادلالة له على قو اعداهل السنة غير ذلك والذي سمعته من شيخنا شيخ الاسلام شرف الدين المناوى وقد سئل عن عبد المطلب فقال هو من أهل الفترة الذين لم تبلغ لهم الدعوة وحكمهم فى المنهب معروف ﴿ أن أم عطية الانصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ﴾ قال النووى هى زينب هكذا قال الجمور وقال بعض أهل السير أنها أم كلثوم توفيت ابنته ﴾ قال النووى هى زينب هكذا قال الجمور وقال بعض أهل السير أنها أم كلثوم

الغاية من قبيل حتى يلج الجمل فى سم الخياط ومعلو م أن المعصية غير الشرك لا تؤدى الى ذلك فاما أن يحمل على التغليظ فى حقها واما أن يحمل على أنه علم فى حقها أنها لوارتكبت تلك المعصية لأفضت بها الى معصية تكون مؤدية الى ماذكر والسيوطى رحمه الله تعالى مشربه القول بنجاة عبدالمطلب فقال لذلك أقول لادلالة فى هذا الحديث على ما توهمه المتوهمون لأنهلو مشت امرأة مع جنازة الى المقابر لم يكن ذلك كفرا موجبا للخلود فى الناركما هو واضح وغاية ما فى ذلك أن يكون من جملة الكبائر التى يعذب صاحبها ثم يكون آخر أمره الى الجنة وأهل السنة يؤولون ما ورد من الحديث فى أهل الكبائر من أنهم لا يدخلون الجنة بأن المراد لا يدخلونها مع السابقين الذين يدخلونها أولا بغيرعذاب فغاية ما يدل عليه الحديث المذكور هو أنهالو بلغت معهم الكدى لم تر الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك عذاب أوشدة أوماشا ماله منا

أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ انْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بَمَاء وَسَدْرِ وَاجْعَانَ فِى الآخرَة كَافُورًا اوْشَيْئًا مِن كَافُورِ فَاذَا فَرَغَتُنَّ فَآذَنَى فَلَتَّا فَرَغْنَا آذِنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعَرْ نَهَا آيَّاهُ

## ٢٩ غسل الميت بالجميم

111

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أَمُّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ تُوفِي آبْنِي فَجْزَعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اللَّذِي يَعْسِلُهُ لَا تَعْسِلِ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ تُوفِي آبْنِي الْمَارِد فَقَقْتُلَهُ فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ فَا فَلَا نَعْلَمُ أَمْرَ أَةً عَمِرَتْ مَاعَمِرَتْ مَاعَمِرَتْ

#### والصواب زينب

أنواع المشاق ثم يؤول أمرها الى دخول الجنة قطعا و يكون عبد المطلب كذلك لايرى الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك الامتحان وحده أومع مشاق أخر و يكون معنى الحديث لم ترى الجنة حتى يجى. الوقت الذي يرى فيه عبد المطلب فترينها حينئذ فتكون رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك مع السابقين هذا مدلول الحديث على قواعد أهل السنة لامعنى له غير ذلك على قواعدهم والذي سمعته من شيخنا شيخ الاسلام شرف الدين المناوى وقد سئل عن عبد المطلب فقال هو من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة وحكمهم في المذهب معروف انتهى كلام السيوطى رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فقال ﴾ أى للنساء الحاضرات معروف انتهى كلام السيوطى رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فقال ﴾ أى للنساء الحاضرات كانت فيهم أم عطية ﴿ أو أكثر من ذلك ﴾ بكسر الكاف قيل خطاب لام عطية قلت بل رئيستهن سواء كانت هي أو غيرها و يدل الحديث على أنه لا تحديد في غسل الميت بل المطلوب التنظيف لكن لابد من مراعاة الايتار ﴿ فَاذَنني ﴾ بمد الهمزة وتشديد النون الأولى معقد الازار ثم يراد به الازار للمجاورة ﴿ أشعرنها ﴾ الأول ﴿ حقوه ﴾ بفتح الحاء والكسر لغة فى الأصل معقد الازار ثم يراد به الازار للمجاورة ﴿ أشعرنها ﴾ التبدك با ثار أهل الصلاح مشروع . وقوله ﴿ عكاشة ﴾ بضم فتشديد كاف ﴿ ثم قال ماقالت ﴾ استفهام التبدك با ثار أهل الصلاح مشروع . وقوله ﴿ عكاشة ﴾ بضم فتشديد كاف ﴿ ثم قال ماقالت ﴾ استفهام التبدك با ثار أهل الصلاح مشروع . وقوله ﴿ عكاشة ﴾ بضم فتشديد كاف ﴿ ثم قال ماقالت ﴾ استفهام التدجب من قولها فعدم الاذبكار عليها دليل للجواز ﴿ عرت ﴾ على بناء المفعول من التعميروفيه معجزة المتعجب من قولها فعدم الاذبكار عليها دليل للجواز ﴿ عرت ﴾ على بناء المفعول من التعميروفيه معجزة

## ۳۰ نقض راس الميت

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَنْ جُرَيْحٍ قَالَ أَيُّوبُ سَمَعْتُ حَفْصَةَ تَقُولُ حَدَّثَتْنَا أَمُّ عَطَيَّةً أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلَاثَةَ قُرُونِ قُلْتُ نَقَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَةً قُرُونِ قَالَتْ نَعْم

## ٢١ ميامن الميت ومواضع الوضوء منه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنْ خَالَدِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ ابْدأْنَ عَنْ حَفْصَة عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ ابْدأَنَ عَلَيْ وَسَلَمٌ قَالَ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ ابْدأَنَ عَمْرُو مِنْهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

#### ٣٢ غسل الميت وترا

أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيَّ قَالَحَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَحَدَّثَنَا هَشَامٌ قَالَحَدَّثَنَا حَفْصَةُ عَنْأُمَّ عَطَيَّةً قَالَتْ مَا تَتْ احْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ الَيْنَا فَقَالَ اعْسَلْنَهَا بِمَا وَسِدْرِ قَالَتْ مَا تَتْ احْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ الَيْنَا فَقَالَ اعْسَلْنَهَا بِمَا وَسُدُر وَاعْسَلْنَهَا وَثُورًا وَالْعَلْمَ الْوَخْرَةُ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ وَاعْسَلْنَهَا وَثُورًا اللهُ وَالْمَا الْوَخْرَةُ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَافَا اللهُ عَلَيْ فَيَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ فَالْتِي الَّينَا حَقُودٌ ﴾ هي في الأصل معقد الازارثم أريد به الازار للمجاورة وهو بفتح الحاء و يكسر في لغة ﴿ أشعرنها آياه ﴾ أي اجعلنه شـعارها أي الثوب الذي يلي جسدها

له صلى الله تعالى عليه وسلم . قوله ﴿ ثلاثة قرون ﴾ قيل أراد همنا الشعور وكل ضغيرة من ضفائر الشعر قرن وجعان ضفير تين من القرنين وواحدة من الناصية . قوله ﴿ ابدأن بميامنها ﴾ خبر بمعنى الأم

1444

1112

## ٣٣ غسل الميت أكثر من خمس

2441

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدَّد بْن سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطَيَة قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ انْعَسِلْنَهَا أُمِّ عَطَيَة قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ انْعَسِلْنَهَا فَعَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ انْعَسِلْنَهَا فَعَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ انْعَسِلْنَهَا فَورًا فَلَا أَوْخَمُسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنَ ذَلِك بَعَاء وَسَدْر وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَة كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُور فَاذَا فَرَغْنُنَ فَآذَنَّى فَلَتَ فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى النِّنَا جَقُوهُ وَقَالَ أَشُعْرُنَهَا إِيّاهُ اللهُ عَنْ كَافُور فَاذَا فَرَغْنُنَ فَآذَنَّى فَلَتَ فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى النِّنَا جَقُوهُ وَقَالَ أَشُعْرُنَهَا إِيّاهُ

## ٣٤ غسل الميت أكثر من سبعة

MANY

1444

PAAI

## ٣٥ الكافور في غسل الميت

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنَ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٌ عَنْ أُمَّ عَطيّةَ قَالَت أَتَانَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنَ نَعْسَلُ ٱبْنَتَهُ فَقَالَ اغْسَلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْخَمْسًا أَوْ أَكْثَرُ منْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنَ ذَلِكَ بَمَاء وَسَدْر وَأَجْعَلْنَ فِي الآخرَة كَافُورًا أَوْشَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَاذَا فَرَغْتُنَّ فَآذَنَّنِي فَلَكَّ ا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَالْقَى الَيْنَا حَقُوهُ وَقَالَ اشْعَرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَ اوْ قَالَتْ حَفْصَةُ أَعْسَلْنَهَا تَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْسَبُعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمْ عَطَيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونَ . أَخْبَرَنَا مُحَدّ أَبْنَ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّد قَالَ أَخْبَرَتْني حَفْصَةُ عَن أُمَّ عَطيَّةَ قَالَت وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا تَلَاثَةَ قُرُون . أَخْبَرَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَن أَيُّوبَ وَقَالَت حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُون

#### الإش\_عار

أَخْ بَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوب بْنَ أَبِي تَمْيَمَةَ أَنَّهُ سَمَعَ مُحَدَّد بْنَ سيرينَ يَقُولُ كَانَتْ أَمْ عَطيَّةَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَار قَدَمَت تُبَادر ابنًا لَهَا فَلَمْ تَدْرِكُهُ حَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَعْسُلُ ا بِنْتَهُ فَقَالَ أَغْسَلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْرَأَيْنَ بَاء وسَدْرُوَاجْعَلْنَ في الآخرة كَافُورًا أُو شَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَاذَا فَرَغْتُنَّ فَآذَنِّي فَلَمَّ ا فَرَغْنَا أَلْقَى الَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعَرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَرِدْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا أَدْرِى أَى بَنَاتَه قَالَ قُلْتُ مَاقُولُهُ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ أَتُؤْزَرُ بِهِ قَالَ لَا أَرْاهُ

1197

1195

## ٣٧ الأمر بتحسين الكفر.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمِٰنِ بْنُ خَالِد الرِّقِيُّ الْقَطَّانُ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيد وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيد وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكُونُ اللهِ حَجَابِهَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيرُ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرًا يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلًا وَكُفِّنَ فِي كَفَن غَيْرُ طَائِلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلًا وَكُفِّنَ فِي كَفَن غَيْرُ طَائِلَ فَرَجَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانَ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يُضَطَّرً إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا وَلِي أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفْنَهُ

(اذاولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه) قال النووى في شرح المهذب هو بفتح الفاء كذاضبطه الجمهور وحكى القاضى عياض عن بعض الرواة إسكان الفاء أى فعل التكفين من الاسباغ والعموم والأول هو الصحيح أى يكون الكفن حسناً قال أصحابنا والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته

قوله (فقبر ليلا) أى من غير أن يعلم به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و يصلى عليه (غيرطائل) أى غير جيد (فزجر) أى نهى (أن يقبر الانسان ليلا) أى قبل أن يصلى عليه هو صلى الله تعالى عليه وسلم فالمقصود هو التأديد فى مراعاتهم حضوره وصلاته على الميت صلى الله تعالى عليه وسلم (و لى أحدكم أخاه) أى أمر تجهيزه و تكفينه (فليحسن كفنه) قيل بسكون الفاء مصدر أى تكفينه فيشمل الثوب وهيئته وعمله والمعروف الفتح قال النووى فى شرح المهذب هو الصحيح قال أصحابنا والمراد

## ٣٨ أي الكفن خير

1197

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد قَالَ سَمْعُتُ سَعِيدَبْنَ أَبِي عَرُوبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيْو عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ سَمْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَسُوا عَنْ أَيْو بَا لَهُ اللهُ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ سَمْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيَاضَ فَانَهَا أَطْهَرَ وُ أَطْيَبُ و كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ الْبَيَاضَ فَانَهَا أَطْهَرَ و أَطْيَبُ و كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

لا كونه ثميناً لحديث النهى عن المغالاة. وفى كامل ابن عدى من حديث أفي هريرة مثله وفى شعب الايمان البيهى عن أفي قتادة قال قال رسول القصلى الله عليه وسلم إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فانهم يتزاورون فى أكفانهم قال البيهى بعد تخريج حديث أفي قتادة وهذا لا يخالف فليحسن كفنه فانهم يتزاورون فى أكفانهم قال البيهى بعد تخريج حديث أفي قتادة وهذا لا يخالف قول أن بكر الصديق فى الكفن انماهو للهلة يعنى الصديد لأنذلك فى رؤيتنا ويكون كاشاء الله فى علم الله كاقال فى الشهداء أحياء عندربهم بر زقون وهم كاتراهم يتشحطون فى الدماء ثم يتفتتون وانما يكون كذلك فى رؤيتنا ويكون ون فى الغيب كاأخبر الله تعالى عنهم ولوكانوا فى رؤيتنا كاخبر الله تعالى عنهم ولوكانوا فى رؤيتنا كاخبر الله تعالى عنهم ولوكانوا فى رؤيتنا أبوداود عن على منهم لارتفع الايمان بالغيب قلت لكن يحتاج الى الجمع بين هذا و بين ما أخرجه أبوداود عن على من أنى طالب قال لا تغالوا فى كفنى فالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبوداود عن على من أنى طالب قال لا تغالوا فى كفنى فالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدي وصيته اقصدوا فى كفنى فانه ان كان لى عند الله خير أبدلنى ماهو خير منه وان كان على غير ذلك سلبنى وأسرع وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد عن عبادة بن نسى قال لما خضرت أبا بكر الوفاة قال لعائشة اغسلى ثوبى هذين وكفنينى بهما فاتما أبوك أحد رجلين منصور وابن أبي الدنيا والحاكم والبيهى من طرق عن حذيفة أنه قال عند موته اشتر والى ثوبين منصور وابن أبي الدنيا والحاكم والبيهى من طرق عن حذيفة أنه قال عند موته اشتر والى ثوبين

بتحسينه بياضه و نظافته و سبو غه و كثافته لاكونه ثمينا لحديث النهى عن المغالاة انتهى. قوله ﴿ فَانْهَاأُ طَهْرُ وَأَطَيْبُ ﴾ لآنه يظهر فيها أدنى وسخ فيزال

# ٢٩ كفن النبي صلى الله عليه وسلم

1461 أُخْبِرَنَا إِسْحَقَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَروَةَعَنْ 1191 عَائَشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَة أَثْوَابٍ سَحُوليَّة بيض . أُخبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكُ عَنْ هَشَام بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهُ وَسَلَّم كُفِّنَ في تَلَاثَة أَثُواب بيض سُحُوليَّة لَيْسَ فيها قَميض وَلاعمامة . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَة قَالَ حَدَّثَنَا حَفْص

> أببضين ولاعليكم أن لاتغالوا فانهما لم يتركا على إلاقليلاحتى أبدل بهما خيراً منهما أوشرا منهما وقديجمع باختلاف أحو ال الأموات فمنهم مزيعجل له الكسوة لعلو مقامه كأنى بكر وعمر وعلى وحذيفة ومزجرى مجراهم من الأعلين ومنهم من لم يبلغ هذا المقام وهو من المسلمين فيستمر في أكفانه ويتزاورون فيهاكما يقع ذلك فى الموقف أنه يعجل الكسوة لأقوام ويؤخر آخرون ﴿ كَفَنَ النِّي صَلَّى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ﴾ في طبقات ابنسعد إزار و رداء ولفافة ﴿ سحولية ﴾ هو بضم أوله ويروى بفتحه لنسبته الى سحول قرية باليمن وقال الأزهرى بالفتح المدينة و بالضم الثياب وقيل النسب الى القرية بالضم وأما بالفتح فنسبة الى القصار لانه يسحل الثياب أى ينقيها ووقع فى رواية البيهقي سحولية جدد ﴿ ليس فيها قميص ولاعمامة ﴾ قال العراقي فىشرح الترمذي فيه حجة على أبي حنيفة ومالك ومن تابعهما في استحبابهم القميص والعهامة فى تكفين الميت وحملوا الحديث على أن المراد ليس القميص والعمامة منجملة الأثواب الثلاثة وانماهما زائدان عليها وهو خلاف ظاهر الحديث بل المراد أنه لم يكن فىالثياب التي كفن فيها

> قوله ﴿ فَى ثَلاثُةَ أَثُوابٍ ﴾ فى طبقات ابن سعد ازار و ردا. ولفافة ﴿ سحولية ﴾ بضم أوله أوفتحه نسبة الى قرية باليمين. قوله ﴿ ليس فيها قميص الح ﴾ الجمهور على أنه لم يكن فى الثياب التي كفن فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قميص ولا عمامة أصلا وقيل ما كان القميص والعامة من الثلاثة بل كانا زائدين على الثلاثة قال العراقي هو خلاف الظاهر قلت بليرده حديث أبى بكر في كم كفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت عائشة في ثلاثة أثو اب فقال أبو بكر لثوب عليه كفنوني فيه مع ثو بين آخرين وهو حديث صحيح

عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي ثَلَاتَه أَثُوابِ بِيضَ يَمَانَيَة كُرْسُف لَيْسَ فيهَا قَمِيضٌ وَلَاعَمَامَة فَذُكَرَ لَعَائِشَة قَوْلَهُمْ فِي تَوْبَينِ وَبُرْدٍ مِنْ حَبَرَة فَقَالَتْ قَدْ أَتِي بَالْبُرُدِ وَلَكَنَهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فيهِ

## ٤٠ القميص في الكفن

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله قَالَ الله عَمْرَ قَالَ لَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اعْطني ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَتَ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنَهُ إِلَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اعْطني فَي عَمْرَ قَالَ لَتَ عَبْدُ الله عَلَيْهِ وَاسْتَغَفْرُ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَيْصَهُ ثُمّ قَالَ إِذَا فَرَغَتُمْ فَآذَنُونِي فَي وَصَلّ عَلَيْهِ وَاسْتَغَفْرُ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَيْصَهُ ثُمّ قَالَ إِذَا فَرَغَتُمْ فَآذَنُونِي

قيص ولاعمامة مطلقاً وهكذا فسره الجمهور (يمانية) بتخفيف الياء منسوب الى اليمن والأصل يمنية بالتشديد خفف بحذف إحدى ياءى النسب وعوض منها الألف (كرسف) بضم الحاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن (برد حبرة) قال العراقي روى بالاضافة والقطع حكاهما صاحب النهاية والأول هو المشهور وحبرة بكسرالحاء المهملة وفتح الباء الموحدة على و زن عنبة ضرب من البرود اليمانية قال الأزهري وليس حبرة موضعاً أوشيئاً معلوما أنما هوشيء كقولك ثوب قرمز والقرمز صبغة وذكر الهروى في الغريبين أنبرود حبرة هي ماكان موشي مخططا (لما مات عبدالله بن أبي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه قال الحافظ ابن حجر يخالفه ما في حديث

قوله ﴿ يمانية ﴾ بالتخفيف وأصله يمنية بالتشديد نسبة الى اليمن لكن قدمت احدى اليا. ين ثم قلبت ألفا أو حذفت وعوض منها بألف على خلاف القياس ﴿ كرسف ﴾ بضم كاف وسين مهملة معاً بينهما راء ساكنة القطن ﴿ قولهم ﴾ أى قول الناس أى ذكر لها أن الناس يقه لون أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كفن في ثوبين و برد حبرة الحبرة كالعنبة ما كان مخططا مر البرد اليمانية وقولهم برد حبرة بالاضافة أو التوصيف ﴿ ولكنهم ﴾ أى الناس الحاضرين على التكفين ﴿ فا دَنُونِى ﴾ بمد الهمزة أى اعلمونى

19 ..

أُصلِّ عَلَيْهِ فَجَدَبُهُ عُمَرُ وَقَالَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصلِّى عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خيرَتَيْنِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَلاَ تُصَلِّعَلَى أَحْد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تُصَلِّعَلَى أَوْلاَ تَصَلِّعَلَى أَوْلاَ تَصَلِّعَلَى أَوْلاَ تَصَلِّعَلَى أَوْلاَ تَصَلِّعَلَى أَوْلا تَصَلِّعَلَى أَوْلا تَصَلِّعَلَى أَوْلا تَصَلِّعَلَى أَوْلا تَصَلِّعَلَى أَوْلا تَصَلَّعَلَى أَوْلا تَصَلَّعَلَى أَلْهُ عَلَيْهِم أَوْلا تَعَنْ عَمْرِ وَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدِ الْمَهِبُ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْد الْمَجْبَانِ عَنْ عَمْرِ وَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْد اللهِ إِنْ عَبْد اللهِ بْنَ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْد اللهِ بْنَ عَبْد اللهِ بْنَ عَبْد اللهِ بْنَ عَبْد اللهُ بْنَ أَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْد اللهُ بْنَ أَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عَمْرٍ وَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ أَتَى النَّابِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْد اللهُ بْنَ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ عَبْد اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّه

جابر بعده حيث قال ﴿ أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبدالله بن أبي وقد وضع في حفرته فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ﴾ قال وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في الحديث الأول فأعطاه قميصه أى أنهمله بذلك فأطلق على العدة اسم العطية بجازا لتحقق وقو عها وقيل أعطاه أحد قميصيه أو لا ثم أعطاه الثاني بسؤال ولده و في الا كليل للحاكم مابؤيد ذلك وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من قبره لأن الواو لاترتب فلعله أراد أن يذكر ماوقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب ﴿ فجذبه عمر وقال قد نهك الله أن تصلى على المنافقين ﴾ قال الحافظ ابن حجر استشكل بأن نز ول قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبداً كان بعد ذلك كما في سياق هذا الحديث ﴿ وأنزل الله و لا تصل على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره فقرك الصلاة عليهم ﴾ وقال محصل الجواب أن عمر فهم من قوله منهم مات أبداً ولا تقم على قبره فقرك الصلاة عليهم ﴾ وقال محصل الجواب أن عمر فهم من قوله

(أصلى عليه) استثناف وليس بجواب أمر والالكان أصل بلايا. الا أن يقال اليا. للاشباع أو لمعاملة المعلل معاملة الصحيح وهو تكلف بلاحاجة ( نهاك الله ) استشكل بأن نز ول قوله تعالى و لا تصل على أحد منهم كان بعد أجيب بأن عمر فهم من قوله فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليهم فأخبر دالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا منع فان قلت كيف لعمر أن يقول أو يعتقد ذلك و فيه اتهام للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بارتكاب المنهى عنه قلت لعله جوز للنسيان والسهو فأراد أن يذكره ذلك و يمكن أن يقال قوله نهاك ذكره على وجه الاستفسار والسؤال كما يدل عليه واليه الله الله تعالى ما كان متحققاً لأن الصلاة استغفار للمشركين بقوله تعالى ما كان الصلاة استغفار للمشركين بقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر والله شركين فليس بشيء اذ لايلزم من كون الميت منافقا أن يكون مشركا والظاهر أن الحكم كان في حق المشركين هو النهى وفي حق المنافقين التخيير ثم نزل المنع والنهى والله والفاهر أن الحكم كان في حق المشركين هو النهى وفي حق المنافقين التخيير ثم نزل المنع والنهى والله

19.1

فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عايهم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لامنع وأن الرجا لم بنقطع بعد ﴿ لَمْ بِأَ كُلْ مِنْ أَجْرِهُ شَيْئًا ﴾ كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح

تعالى أعلم. قوله ﴿ وقد وضع الح ﴾ هذا الحديث مخالف للحديث الدابق فانه صريح في أنه حضرالصلاة عليه وأعطاه القميص قيل و رواية ابن عباس عن عمر كما ذكرها الترمذي وصححها أشدصر احة في ذلك ففيها دعى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة عليه فقام اليه الى أن قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه فانه صريح في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان مع الجنازة الى أن أتى به القبر وهذا الحديث يفيد أنه جا، بعد ذلك وألبسه القميص بعد وقد تكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الايراد بالكلية والله تعالى أعلم . قوله ﴿ الاقميص عبدالله بن أبى ﴾ ففيه أنه انما ألبسه قميصه مكافأة لقميص أعطاه العباس . قوله ﴿ لم يأكل من أجره شيئاً ﴾ كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن

أَيْنَعَت لَهُ ثَمْرَتُهُ فَهُو يَهْدُبُهَا وَاللَّفْظُ لِاسْمَاعِيلَ

# ٤١ كيف يكفن المحرم إذا مات

أَخْبَرَنَا عُتَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ نَافِعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْرِعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْعُسِلُوا الْمُحْرَمَ فَى ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ جَبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْعُسِلُوا الْمُحْرَمَ فَى ثَوْبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُمْسُوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ أَحْرَمَ فَيْهُمَا وَاغْسُلُوهُ بَمَاء وَسِدْرِ وَكُفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمْسُوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَانَهُ مُومًا فَانَّهُ يُعْمَلُوا وَالْسَهُ مُومًا وَاغْسَلُوا اللهَ عَلَيْهِ وَلاَ تُمْسُوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَانَّهُ يَهُ مَا اللهَ يَامَة مُحْرَمًا

#### المسك

أَخْبَرَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَشَبَابَهُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْد بْنِ عَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْد بْنِ عَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْد بْنِ خُلَيْد بْنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَطْيَبُ الطِّيبِ

أينعت ﴾ بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح النون أى نضجت ﴿ يهدبها ﴾ بفتح أوله وكسر المهملة أى يجتنيها وضبطه النو و ى بكسر الدال وحكى ابن التين تثليثها ﴿ ولا تمسوه ﴾ بضم أوله وكسر الميم من أمس ﴿ ولا تخمر وا رأسه ﴾ أى لا تغطوه قال مالك وأبو حنيفة هذا الحديث خاص بالأعرابي

الفتوح ﴿ أينعت ﴾ بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح النون أى نضجت ﴿ يهدبها ﴾ بفتح أوله وكسر الدال المهملة أى يجتنيها وقيل بتثليث الدال المهملة . قوله ﴿ اغسلوا المحرم ﴾ ظاهره أن المراد كل محرم وكونه جاء فى مخصوص لا يضر اذ العبرة لعموم اللفظ ومن لا يرى عموم الحكم يحمل اللام على العهد أى ذلك المحرم الذى هو مورد المكلام ويرى أن الحكم مخصوص به ولا يخفى أن الأصل هو العموم وان كان اللفظ مخصوصا فلابد لمدعى الخصوص من دليل وما ذكروا من حديث ينقطع عمل الميت لا يصلح له فليتأمل ثم ظاهر الحديث أنه يكفن فيما يغسل فيه من الثوبين ﴿ ولا تمسوه ﴾ بضم التاء وكسر الميم من الامساس ﴿ ولا تخمروا ﴾ أى لا تغطوا . قوله ﴿ أطيب الطيب ﴾ أى من أطيب الطيب كافى الرواية

الْمُسْكُ . أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَمْيَةً بْنُ خَالدِ عَنِ الْمُسْتَمِر بْنِ الزَّيَّانِ المُسْكُ . أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرِ طِيبِكُمُ الْمُسْكُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرِ طِيبِكُمُ الْمُسْكُ

### ٤٣ الاذن بالجنازة

أَخْبَرَا اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ مَسْكَينَةً مَرَضَتْ فَأُخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَمَرَضَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَمَرَضَهَا وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا مَا تَتْ فَآ ذَنُونِي فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتَهَالَيْلًا وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوارَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَذَا مَا تَتْ فَآ ذَنُونِي فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتَهَالَيْلًا وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوارَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُخْرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ أَخْرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْرَجَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ فَوْ طَلْكَ لَيْلاً خَوْرَجَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُولُوا بَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَال

### ٤٤ السرعة بالجنازة

أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن أَبْنِ أَبِي ذَئْبِ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَن عَن عَن عَن اللهِ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَن عَن عَن عَن عَن عَن عَن اللهِ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَن عَن عَن عَن عَن عَن عَن عَن عَن سَعِيد اللهِ عَنْ سَعِيد اللهِ عَنْ سَعِيد اللهِ عَنْ سَعِيد الرَّحْن بْنِ مَهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ قَالَ سَمْعَت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَبْدِ الرَّحْن بْنِ مَهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ قَالَ سَمْعَت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا

بعينه وأماغيره فيفعل بالمحرم مايفعل بالحلال فيغطى رأسه ويقرب طيبآ

الآتية . قوله ﴿حتى صف الناس﴾ فيه تكرار الصلاة اذ يستبعد من الصحابة دفنها بلا صلاة والصلاة على القبر بعد الصلاة على الميت ومن لم يرذلك يحمل على الحنصوص

19.1

19.9

وضع الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيهِ قَالَ قَدَّمُونِي قَدَّمُونِي وَإِذَا وَضِعَ الرَّجُلُ يَعْنِي السَّوءَ عَلَى سَرِيهِ قَالَ يَاوَيْلِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي . أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَيْهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَتَ الْجَنَازَةُ فَالْحَتَمَلَمَ الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِم فَانْ كَانَتْ صَالَحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالَحَة قَالَتْ قَدَّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالَحَة قَالَتْ قَدَّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالَحَة قَالَتْ قَدَّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالَحَة قَالَتْ يَاوَيْلُهَا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءَ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَعِيد عَنْ أَبِي مَعَالًا الرَّهُ وَيَا اللهُ الل

﴿إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال تدمونى ﴾ قال ظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق و قال ابن بطال انمايقول ذلك الروح و رده ابن المنير بأن لا ما نع أن يردالله الروح الحديث في تلك الحال فيكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن و بؤس الكافر وقال ابن بزيزة قوله في آخر الحديث (اذا وضعت الجنازة ) قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن ير يدبالجنازة نفس الميت و بوضعه جعله في السرير و يحتمل أن ير يدالسرير والمراد وضعها على الكتف والأول أولى لقوله بعدذلك (فان كانت صالحة قالت ) فان المراد الميت و يؤيده ما في حديث أبي هريرة قبله يسمع صوتها كل شيء دال على أن ذلك بلسان المقال لا بلسان الحال (ولوسمعها الانسان لصعق ) أى لغشى عليه من شدة على أن ذلك بلسان المقال لا بلسان الحال (ولوسمعها الانسان لصعق ) أى لغشى عليه من شدة

قوله (قال قدمونی) كان يعتقدأنهم يسمعون قوله فيقول لهم ذلك أو أنه تعالى يجرى على لسانه ذلك ليخبر عنه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم للناس فتحصل الفائدة بو اسطة ذلك الاخبار والله تمالى أعلم قوله (إذا وضعت الجنازة) يحتمل أن المراد بالجنازة الميت أى اذا وضعت الميت على السرير أى اذاوضع على الكتف والأول أولى اقوله بعد ذلك فان كانت صالحة فان المراد هناك الميت ويؤيده حديث أبي هريرة اذاوضع الرجل الصالح على سريره كذا قيل قلت بلهو المتعين اذعلى الثانى يكون قوله فاحتملها الرجال على أعناقهم تكرارا ولا يمكن جعله تأكيدا اذ لايناسبها الفاء فليت أمل نعم ضمير احتملها بالسرير أنسب اذ هو المحمول اصالة والميت تبعا لكن يكفى في صحة ارادة الميت كونه محمولا تبعا و يحتمل أن يكون المراد بالضمير السرير بالاستخدام (قالت قده وني) قيل يحتمل أن القائل الروح أو الجسد بو اسطة رد الروح اليه . وقوله (يسمع صوتها الخي يدل على أنه قول بلسان المقال لا بلسان الحال (ولوسمعها) أى صوت النفس الغير الصالحة (لصعق) أى يغشى عليه من شدة ذلك لا بلسان الحال (ولوسمعها) أى صوت النفس الغير الصالحة (لصعق) أى يغشى عليه من شدة ذلك

هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَانِ تَكُ صَالَحَةً غَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَ اللهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَعْتُ عَبْدُ الله عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَعْتُ رَشُولَ الله عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَعْتُ رَشُولَ الله عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَعْدَتُ وَاللهَ الْجَنَازَةِ فَانْ كَانَتْ صَالَحَةً قَدَّمَتُمُوهَا إِلَى الْجَيْرُ وَلَا يَعْمَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَشْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَانْ كَانَتْ صَالَحَةً قَدَّمَتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ شَرَّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابَكُمْ . أَخْبَرَنَا مُمَنَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ مَنْ عَبْدِ الرَّعْمَ فَي وَلَى اللهُ عَنْ يَعْمَلُ اللهُ عَنْ يَعْمَلُ وَاللّهُ عَنْ يَعْمَلُ مِنَا عَيْنَ يَعْمَلُ اللهُ عَيْنَ يَدَى السَّرِيرِ فَعَعَلَ رَجَالَ مَنْ أَهْلِ عَبْدَالرَّهُمْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةً وَخَرَجَ زِيَادُ يَمْشَى بَيْنَ يَدَى السَّرِيرِ فَعَعَلَ رَجَالٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدَالرَّهُمْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ وَخَرَجَ زِيَادُ يَمْشَى بَيْنَ يَدَى السَّرِيرِ فَقَعَلَ رَجَالٌ مَنْ أَهْلِ عَبْدَالرَّهُمْن

ما يسمعه وهو راجع الى الدعاء الويل أى يصيح بصوت منكر لوسمعه الانسان لغشى عليه قال ابن بزيزة هو مختص بالميت الذى هو غير صالح وأما الصالح فهن شأنه اللطف والرفق فى كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه . قال الحافظ ابن حجر و يحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف وقد روى أبو القاسم ابن منده هذا الحديث فى كتابه الأهو البلفظ لوسمعه الانسان لصعق منه المحسن والمسيء فان كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند كلام الصالح أيضا ﴿ أسرعوا بالجنازة ﴾ أى بحملها الى قبرها وقيل المعنى الاسراع بتجهيزها وعلى الأول المراد بالاسراع شدة المشي قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن لأن البطء ربحا أدى الى التباهى والاختيال ﴿ فير مبتدأ محذوف أى فهو خير أومبتدأ خبره محذوف

الصوت فانه يصيح بصوت منكر وأماالصالح فبخلافه وقيل يحتمل الصعق من صوت الصالح أيضاً لكونه غير مألوف قلت وهذا مبنى على أن المر ادلوسمعه أحيانا والافلوسمعه على الدوام لما بقى غير مألوف والله تعالى أعلم ﴿ أسرعو ابالجنازة ﴾ ظاهره الأمر للحملة بالاسراع فى المشي و يحتمل الأمر بالاسراع فى التجهيز وقال النووى الأولهو المتعين لقوله فشر تضعونه عن رقابكم و لا يخفى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثانى بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه و ترك التلبس به ﴿ في تقدمونها اليه ﴾ الظاهر أن التقدير فهى خير أى الجنازة بمعنى الميت لمقابلته بقوله فشر فحينئذ لا بد من اعتبار الاستخدام في ضمير اليه الراجع الى الحنير و يمكن

1911

وَمُوالِيهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ السّرير وَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ رُوَيْدًارُوَ يُدَارَو لَيُلْا فَيكُمْ فَكَانُوا يَدُّبُونَ دَبِيبًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بَبْعض طَرِيقِ الْمُرْبَدَ لَحَقَنَا أَبُو بَكَرَةَ عَلَى بَغْلَة فَلَاَّ ارَأَى الَّذِي يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِم بِبَغْلَتِه وَأَهْوَى الَّيْهِمْ بِالسَّوْطُ وَقَالَ خَلُوا فَوَالَّذِي أَكْرَمَ وَجَهَ أَبِي ٱلْقَاسِمِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُول ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا فَأُنْبَسَطَ الْقَوْمُ . أَخْ بَرَنَا عَلَى بْنُ خُجْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُشَيْمُ عَنْ عَيْنَةَ أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَـكَرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا وَالَّلْفُظُ حَدِيثُ هُشَيْمٍ . أَخْ بَرَنَا يَحْيَى بْن دُرْسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْمَاعِيلَ عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ اذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ

> أى فلها خير أو فهناك خير ﴿ اذا مرت بكم جنازة فقوهوا فن تبعيها فلا يقعد حتى توضع ﴾ قال القاضي عياض اختلف الناس في هده المسألة فقال مالك وأبوحنيفة والشافعي القيام منسوخ وقال أحمد و إسحق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان هومخير قال واختلفو افي قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والساف لا يقعدحتي توضع قالوا والنسخ انما هو في قيام من مرت به و بهذا قال الأوزاعي ومحمد بن الحسن وقال النووى المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً وقالوا هو منسوخ بحديث على واختار المتولى من أصحابنا أنه مستحب وهـذا هو المختار فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز ولا يصح دعوى النسخ فى مثــل هــذا لأن

> أن يقدر فلها خير أو فهناك خير لكن لاتساعده المقابلة والله تعالى أعلم. قوله ﴿رويدا﴾ أيامهلوا ولا تسرعوا ﴿ يدبون﴾ أي يبطؤن في المشي ﴿ المربد﴾ بكسر ميم وفتح با موضع بالبصرة ﴿ وأهوى ﴾ أى مديده الى السوط ليسوقهم به ﴿خلوا﴾ أى المضيق ﴿ نرمل ﴾ من باب نصر ﴿ رملا ﴾ بفتحتين أى نسرع فى المشى. قوله ﴿ اذا مرت بكم جنازة فقو موا ﴾ قال القاضى عياض اختلف الناس فى هذه

1914

# ٤٥ باب الأمر بالقيام للجنازة

المُّحْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهْ عَنْ اَلْهِ عَن اَبْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِ بْن رَبِيعَةَ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا رَأَى أَحَدُكُم الْجَنَّازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًّا مَعَهَا فَلْقُمْ حَتَّى تُحَلِّفُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ عَامِ بْن رَبِيعَةَ الْعَدُويِّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُّهُ قَالَ اذَا رَأَيْتُمُ الْجُنَازَةَ اللهُ عَنْ عَامِ بْن رَبِيعَةَ الْعَدُويِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اذَا رَأَيْتُمُ الْجُنَازَةَ وَقُومُوا حَتَّى ثُخَلِفُكُم أَوْ نُوضَعَ وَ أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ حَوَّ فَقُومُوا حَتَّى ثُخَلِفُهُ مَا أَوْ نُوضَعَ وَ قَالَ حَدَّنَنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجُنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ بَعِهَا فَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَنْ عَنْ ابْن جُرَيْعَ عَنْ ابْن جُرَيْعَ عَنْ ابْن عُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَارَاؤُنْا وَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَ

النسخ انما يكون اذا تعذرالجمع بين الأحاديث ولم يتعذر ﴿ اذا رأيتم الجنازة فقو مواحتى تخلفكم ﴾ بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة أى تترككم و را ها ونسبة ذلك اليهاعلى سبيل

المسئلة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ وقال أحمد واسحق وبعض المالكية هو مخير واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لايقعد حتى توضع قالوا والنسخ انما هو في قيام من مرت به ولهذا قال به الأو زاعي ومجمد بن الحسن وقال النووى المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هو منسوخ بحديث على واختار المتولى من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز ولا تصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ انما يكون اذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر اه . قوله ﴿حتى تخلفه ﴾ بضم تا ، وتشديد الام أي تتجاوزه وتجعله خلفها ونسبة التخليف الي الجنازة مجازية والمراد تخليف حاملها والله تعالى أعلم الام أي تتجاوزه وتجعله خلفها ونسبة التخليف الي الجنازة مجازية والمراد تخليف حاملها والله تعالى أعلم

شَهِدَ جَنَازَةٌ قَطْ جَلَسَ حَتَى تُوضَعَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيد قَالَ اللهِ سَعِيد حَ وَأَخْ بَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنَ إِسَّحْقَ عَلَى الشَّعْيَ يُحَدِّثَنَا أَبُو زَيْدَ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدَلُلهُ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمَعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُنَا أَبُو زَيْد سَعِيد أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُهِ اعْبَلهِ بِجَنَازَة فَقَامَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُهُ وَاعَلَيْهِ بَعَنَازَة فَقَامَ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بهِ جَنَازَةَ فَقَامَ . أَخْبَرَنِي غَلْوبُ بْنُ ١٩٠٠ مُعَدَّد الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ قَالَ حَدَّنَا عَرُوانُ قَالَ حَدَّنَا عَمْ كَانُوا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَعَتْ الْبُنَ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَطَلَعَتْ عَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَطَلَعَتْ عَنْ عَنْهُ فَلَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَقَامَ مَنْ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قَيَامًا حَتَّى نَفَدَتُ عَنَا وَقَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَامَ مَنْ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قَيَامًا حَتَّى نَفَدَتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَقَامَ مَنْ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قَيَامًا حَتَّى نَفَذَتْ

# ٤٦ القيام لجنازة أهل الشرك

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنيف وَقَيْسُ بْنُ سَعْد بْنِ عُبَادَة بِالْقَادِسَيَّة فَمُرَّ عَلَيْ مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمَا بَجَنَازَة فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَ إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالًا مُنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ عَنْ هَشَامٍ ح وَأَخْ بَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ ح وَأَخْ بَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَالِيهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ عَنْ هَشَامٍ ح وَأَخْ بَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَالِهُ عَلْهُ عَلْ كَاللهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاللهِ عَلْهُ عَلَى عَلْ عَنْ هَمَامٍ ح وَأَخْ بَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ عَلْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ فَقَالَ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ فَقَالَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلْ

المجازلان المراد حاملها ﴿ أنه من أهل الأرض ﴾ أى من أهل الذمة وقيل لهم ذلك لأن المسلمين

قوله ﴿ إنه من أهل الأرض ﴾ أى أهل الذمة وسمى أهل الذمة بأهل الارض لأن المسلمين لما فتحوا

. . . .

هُ هَا أُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثير عَنْ عُبَيْد الله بْنِ مَقْسَم عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله قَالَ مَرَّت بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ الله وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُمْنَا مَعَهُ فَقُالْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّا الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُمْنَا مَعَهُ فَقُالْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّا اللهَ عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُمْنَا مَعَهُ فَقُالْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّا الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُمُوا مَعُهُ فَقُومُوا الله فَطُ لَخَالِد يَهُودُونَ قَالَ إِنَّ الْمُوتِ فَزَعًا فَاذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا الله فَطُ لَخَالِد

## ٤٧ الرخصة في ترك القيام

اً خُبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ أَبِي بُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِد عَنْ أَبِي مَعْمَر قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَلِي فَهَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ مَا هَذَا قَالُوا أَمْرُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّمَ اللَّهَ عَلَيْ وَسَي فَقَالَ إِنَّهَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّ لَجَنَازَة يَهُوديَّة وَلَمْ يَعُدْ بَعْدُ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَامَ رَسُولُ اللّه صَلَّ اللّه عَنْ مُحَدَّد أَنَّ جَنَازَة مَرَّتْ بِالْحَسَن بْنِ عَلِي وَأَبْنِ عَبْاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ مَرَّتُ بِاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ وَابْنِ عَبْاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُوبُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ قَالَ الْحَسَنُ أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ لَجَنَازَة يَهُودي قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ لَجَنَازَة يَهُودي قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْحَدَّنَا هَشَيْمَ قَالَ الْجَنَازَة يَهُودي قَالَ الْعَرَاقَ مَرْمَولُ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرضوحمل الخراج ﴿ إن للموت فزعا ﴾ قال القرطبي معناه ان الموت يفزع اليه اشارة الى استعظامه ومقصود الحديث أن لايستمر الانسان على الغفلة بعد رؤية الميت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت فمن ثم استوى فيه الميت مسلما أوغير مسلم وقال غيره جعل نفس الموت فزعا مبالغة كما يقال رجل عدل وقال البيضاوى هو مصدر

البلاد أقروهم على عمل الارض وحمل الحراج. قوله ﴿ إن للموت فزعا ﴾ أى فلا ينبغى الاستمرار على الغفلة على رؤية الميت فالقيام لترك الغفلة والتشمير للجد والاجتهاد فى الحير و فى بعض النسخ ان الموت فزعه أى ذو فزع أو هو من باب المبالغة ومعنى قوله فاذا رأيتم الجنازة فقو وا أى تعظيما لهول الموت وفزعه لا تعظيما للميت فلا يختص القيام بميت دون ميت. قوله ﴿ ولم يعد بعد ذلك ﴾ من العود واستدل به الجمور على النسخ. قوله ﴿ قال ابن عباس نعم شم جلس ﴾ أى ترك القيام لها

عَن أَبْن سيرينَ قَالَ مُرَّ بَحِنَازَة عَلَى الْحَسَن بْن عَلَّى وَأَبْن عَبَّاس فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُم ابْنُ عَبَّاس فَقَالَ الْحَسَنُ لا بن عَبَّاس أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ ابن عَبَّاس قَامَ لَمَا ثُمَّ قَعَد . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُلَيْأَنَ التَّيْمَى عَنْ أَبِي مِحْلَزَ عَن أَبْن عَبَّاس وَالْحَسَن بْن عَلَى مَرَّتْ بهمَا جَنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الآخَرُ فَقَالَ الَّذي قَامَ أَمَا وَ أَللَّهُ لَقَدْ عَلْتُ أَنَّ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ قَامَ قَالَ لَهُ ٱلَّذَى جَلَسَ لَقَدْ عَلْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ الْبَلْخَيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَانَمُ عَنْ جَعْفَر بن مُحَمَّد عَنْ أبيه أنَّ الْحَسَنَ بنَ عَلَى كَانَ جَالسًا فَمُرَّ عَلَيْه بَحَنَازَة فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَت الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ الْمُرَّ بَجَنَازَة يَهُودي وَكَانَ رَسُولُ الله صَـ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَى طَرِيقَهَا جَالسًا فَكُرهَ أَنْ تَعْلُو رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودى فَقَامَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبير أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَنَازَة يَهُوديّ مَرَّتْ به حَتَّى تَوَارَتْ . وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبِيرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِي صَلْمَ وَأَصْحَابُهُ لَجِنَازَة يَهُودَى حَتَّى تَوَارَت . أَخْسَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ 1989

> جرى مجرى الوصف للمبالغة أوفيه تقدير أى الموت ذوفزع قال الحافظ ابن حجر و يؤيد الثانى رواية ابن ماجه ان للموت فزعا وفيه تنبيه على أن تلك الحال ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها

> قوله ﴿ فَكُرُ هَ أَنْ يُعْلُو رَأْسُهُ ﴾ هذا تأو يلوقع فى خاطر الحسن والافهقتضى الاحاديث أنه كان لتعظيم أمر الموت وقد جَاء به الامرأيضا الأأن يقال هذا مما انضم الى دواعى القيام أيضاً وكانت الدواعى متعددة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ انْمَا قَنَاللَّالْمُنْكُمْ ﴾ لامعارضة اذيجوز تعدد الاغراض والعلل فيكون القيام مطلوبا تعظيما

أَبْنُ سَلَمَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِي فَقَالَ إِنَّمَا ثَمَّنَا للْهَلاَئَكَة

### ٤٨ استراحة المؤمن بالموت

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَد بْنِ كَعْب بْنِ مَالِكَ عَنْ أَنِّهُ كَانَ يُحدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْه بَعَنَازَةً عَنْ أَنِي قَتَادَةَ بْنِ رَبْعِي أَنَّهُ كَانَ يُحدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْه بَعَنَازَةً فَقَالُوا مَا المُسْتَرَيحُ وَمَا المُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ وَمَا المُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَ البَّلَادُ وَ الشَّجَرُ وَالدَّوابُ مَنْ نَصَبِ الذَّنِيَا وَأَذَاهَا وَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَ الْبِلادُ وَ الشَّجَرُ وَالدَّوابُ

#### ٤٩ الاستراحة من الكفار

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ وَهْبِ بِنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ سَلَمَةَ وَهُوَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ سَلَمَةَ وَهُو الْحَرَّانِيُّ قَالَ عَنْ مَعْبَدَ بِنِ كَعْبِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ وَهْبِ بِنِ كَيْسَانَ عَنْ مَعْبَدَ بِنِ كَعْبِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ كُنَّا مُحُلُوسًا عَنْدَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله قَالَ رُسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ فَيَسَاتَ عَمْ مِنْ أَوْصَابِ الدَّنْيَا وَنَصَبِهَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُسْتَرِيحُ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ مَوْتُ فَيَسَاتَرِيحُ مِنْ الْوَصَابِ الدَّنْيَا وَنَصَبَهَا وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَلَيْ عَلْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

و يضطربولايظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة ﴿ ابن حلحلة ﴾ بمهمتين مفتوحتين ولامين الآولى ساكنة والثانية مفتوحة ﴿ مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه ﴾ الواو بمعنى أو أوهى للتقسيم وقال أبوالبقاء في اعرابه التقدير الناس أوالموتى مستريح ومستراح منه

لأمر الموت والمـلائكة جميعا وغير ذلك والله تعـالى أعـلم. قوله ﴿ ابن حلحلة ﴾ بمهملتين مفتوحتين ولامين الاولى ساكنة والثانية مفتوحة. قوله ﴿ مستريح ومستراح منه ﴾ الواو بمعنى أو والتقدير هذا الميت أوكل ميت اما مستربح أو مستراح منه أو بمعناها على أن هذا الكلام بيان لمقدر يقتضيه الكلام

144.

وَأَذَاهَا وَالْفَاجِرُ يَمُوتُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ

#### ٥٠ باب الثناء

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ مُنَّ ١٩٣٢

(العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا) هو التعب و زناً ومعنى (وأذاها) من عطف العام على الحاص (والعبد الفاجر) قال ابن التين يحتمل أن يريدبه الكافر و يحتمل أن يدخل فيه العاصى قال وكذا قوله المؤمن يحتمل أن يريد به التي خاصة و يحتمل كل مؤمن (يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) قال النووى أما استراحة العباد فمعناه اندفاع أذاه عنهم وأذاه يكون من وجوه منها ظلمه لهم ومنها ارتكابه للمنكرات فان أنكر وها قاسوا مشقة من ذلك و ربحا نالهم ضرر و إن سكتوا عنه أثموا واستراحة الدواب منه كذلك لأنه يؤذيها بضربها وتحميلها مالا تطيقه و يجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك واستراحة البلاد والشجر قال الداودي لأنها تمنع المطر بمعصيته وقال الباجي لأنه يغصبها و يمنعها حقهامن الشرب وغيره (من أوصاب الدنيا) جمع وصب بفتح الواو والمهملة ثم موحدة وهو دوام الوجع و يطلق

كا أنه قال هذا الميت أوكل ميت أحد رجلين فقال مستريح ومستراح منه وقال السيوطى الواوفيه بمعنى أو وهى للتقسيم وقال أبو البقاء في اعرابه التقدير الناس أو الموتى مستريح أو مستراح منه قلت و لا يخفى ما فيه من عدم المطابقة بين المبتدأ والحبر فليتأمل . قوله ﴿ من نصب الدنيا ﴾ هو التعب و زنا ومعنى ﴿ وأذاها ﴾ من عطف العام على الحناص كذا ذكره السيوطى قلت وما أشبهه بعطف المتساويين ﴿ والعبد الفاجر ﴾ قيل يحتمل أن المراد الكافر أو ما يعمه والعاصى وكذا المؤمن يحتمل أن يراد به التقى خاصة و يحتمل كل مؤمن قلت والظاهر عموم المؤمن وحمل الفاجر على الكافر لمقابلته بالمؤمن اذ كل التأويل هو الثانى لا الأول فان التأويل فى الأول من قبيل نزع الحف قبل الوصول الى الماء ولذلك حمله المصنف على الكافر كما به عليه بالترجمة الثانية يستريح منه العبادالخ اذ يقل الأمطار ويضيق فى الأرزاق بشؤم معاصيه مع أنه قد يظلم أيضاً و يوقع الناس فى الأثم وغير ذلك . قوله ﴿ أوصاب في الدنيا ﴾ جمع وصب بفتح الواو والمهملة معاً ثم موحدة وهو دوام الوجع و يطلق أيضاً على فتور البدن

جَنَارَةَ فَاتَّمْ اللَّهِ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَبَتْ وَمَلّمَ وَجَبَتْ وَمُلّمَ عَلَيْهَا مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَبَتْ فَقَالَ مُحَمّرُ فَدَاكَ أَبِي وَأَمّى مُرَّ بَجَنَارَةَ فَأَنْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتَ وَجَبَتْ فَقَالَ مَنْ أَثَنَيْمٌ عَلَيْهِ عَلَيْها خَيْرًا وَهَلَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ مَنْ أَثَنَيْمٌ عَلَيْه خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنَّمُ شَهَدَاءُ اللّه فِي الْأَرْضِ فَجَبَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنَّمُ شَهَدَاءُ اللّه فِي الْأَرْضِ فَيْرَا مُحْمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عَلَيْه مَرَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنَّمُ شَهَدَاءُ اللّه فِي الْأَرْضِ فَيَا النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَنَوْا عَلَيْها خَيْرًا فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَجَبَتْ قَالَ مَرُوا بِجَنَازَةَ أُولَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَنُوا عَلَيْها خَيْرًا فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَبَتْ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَبَتْ فَالُوايلَوسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَبَتْ قَالُوايلَوسُولَ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَجَبَتْ قَالُوايلَوسُولَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَبَعَتْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَبَعْتُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَبَعْ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَلَيْكُونَ وَالْأَوْمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالْمَ وَاللّمَ وَالْمَ وَاللّمَ وَالْ

1944

1945

أيضاً على فتورالبدن ﴿ مَرَ بَحِنَازَةَ فَأَنْنَى عَلَيْهَاخِيرًا ﴾ الحديث. في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذي أثنوا عليها شرا وصلى على الآخر ﴿ أنتم شهداء الله في الارض ﴾ أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الايمان وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات

قوله ﴿ مر بجنازة ﴾ على بناء المفعول وكذا فأثنى وقوله خيراً بالنصب على المصدر أى ثناء حسنا ﴿ أنتم شهداء الله ﴾ قيل الحظاب مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم وقيل بل المراد هم ومن كانوا على صفتهم فى الايمان وقيل الصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين وقال النووى قيل هذا مخصوص بمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ثناؤهم مطابقاً لأفعاله فهو من أهل الجنة والصحيح أنه على عمومه واطلاقه وأن كل مسلم مات فالهم الله الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك

وَعَبْدُ ٱللّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ المُدَينَةَ فَجْلَسْتُ إِلَى عُمرَ بْنِ الخُطَّابِ فَمْرَ بَخِنَازَةً فَأَنْنَى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمْرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بَأْخُرَى فَأَثْنَى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمْرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بَأَخْرَى فَأَثْنَى عَلَى صَاحِبِها خَيْرًا فَقَالَ عُمْرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأَخْرَى فَأَثْنَى عَلَى صَاحِبِها فَيْدَا وَهَا وَجَبَتْ يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ بِالثَّالَةِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَ مُرَا فَقَالَ عَمْرُ وَجَبَتْ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ قَالُوا خَيْرًا أَدْخَلَهُ اللهُ مُلْكَ أَنْ وَلُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ قَالُوا خَيْرًا أَدْخَلَهُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ قَالُوا خَيْرًا أَدْخَلَهُ اللهُ أَنْ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ قَالُوا خَيْرًا أَدْفَالَ أَو اثْنَانَ قَالَ أَو اثْنَانَ عَالَ أَو اثْنَانَ فَالَ أَو الْمَالَى أَو الْمَالَوْ وَالْمَالَ أَوْلَا أَوْلَا أَوْ الْمَالِمُ فَيْمَا لَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ أَلَالًا أَوْلُولُوا خَيْلًا أَوْلُولُوا خَيْلًا أَوْلُوا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

والمتقين ﴿ أنبأنا عبد الله بن بريدة عن أبي الاسود الديلي ﴾ قال الحافظ ابن حجر لم أره من رواية عبدالله بن بريدة إلا معنعناً وقد حكى الدارقطني في كتاب التتبع عن على بن المديني أن ابن بريدة انماير وى عن يحيى بن يعمر عن أبي الاسود ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الاسود وابن بريدة ولد في عهد عمر فقد أدرك أبا الاسود بلا ريب ﴿ قال أتيت المدينة ﴾ زاد في رواية البخاري وقد وقع بها مرض وهم يمو تون مو تا ذريعاً أي سريعاً ﴿ فأ ثنى على صاحبه اخيراً ﴾ قال الحافظ ابن حجر كذا في جميع الاصول بالنصب وكذا شرا وقد غلط من ضبط أثنى بفتح الهمزة على البناء للفاعل فانه في جميع الاصول مبنى للمفعول قال ابن التين والصواب بالرفع و في نصبه بعد في اللسان و وجهه غيره بأن الجار والمجرور أقيم مقام المفعول الأول وخيرا مقام الثاني وهو جائز وان كان المشهور عكسه وقال النووى هو منصوب بنزع الخافض أي أثنى عليها بخير وقال ابن مالك خيرا صفة لمصدر محذوف فأقيمت مقامه فنصبت لأن أثنى مسند الى الجار والمجرور قليل ﴿ أيما مسلم قال والتفاوت بين الاسناد الى المصدر والاسناد الى الجار والمجرور قليل ﴿ أيما مسلم شهد له أربعة بالخير أدخله الله الجنة ﴾ الحديث . قال الداودي المعتبر في ذلك شهادة أهل شهد له أربعة بالخير أدخله الله الجنة ﴾ الحديث . قال الداودي المعتبر في ذلك شهادة أهل

دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا اذ العقوبة غير واجبة فالهام الله تعالى الثناء عليه دليل على أنه شاء المغفرة له و بهذا يظهر فائدة الثناء والا فاذا كانت أفعاله مقتضية للجنة لم يكن للثناء فائدة قلت ولعله لهذا جاء لا تذكروا الموتى الابخير والله تعالى أعلم. قوله ﴿شهد له أربعة﴾

# ١٥ النهي عن ذكر الهلكي إلا بخير

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُمْ فَا أَنْ عَبْدَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَالْكَ بِسُوءٍ فَقَالَ لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِحَيْرٍ هَالْكَ بِسُوءٍ فَقَالَ لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِحَيْرٍ

الفضل والصدق لا الفسقة لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه و بين الميت عداوة لأن شهادة العدو لاتقبل وقال الحافظ ابن حجر اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين إما للاختصار و إما لاحالته السامع على القياس والأول أظهر وقال النووى فى هذا الحديث قولان للعلماء أحدهما أنهذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ثناؤهم مظابقاً لأفعاله فيكون من أهل الجنة فان لم يكن كذلك فليسهو مرادا بالحديث والثانى وهو الصحيح المختار أنه على عمومه و إطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضيه فلا لأنه وان لم تكن أفعاله تقتضيه فلا على أنه سبحانه و تعالى قد شاء المغفرة و بهذا تظهر فائدة الثناء وقوله صلى الله عليه وسلم وجبت على أنه سبحانه و تعالى لقد عليه وسلم فائدة (لاتذكروا هلكاكم إلا بخير) قيل ما الجمع بين وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فائدة (لاتذكروا هلكاكم إلا بخير) قيل ما الجمع بين هذا ونحوه و بين الحديث السابق ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فائدة وجبت ولم نهم عن الثناء بالشر وأجاب النووى بان النهى عن سب الأموات هو فى غير المنافق والكافر وفى غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأماهؤلاء فلايحرم ذكره بالشر للتحذير من طريقهم والكافر وفى غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأماهؤلاء فلايحرم ذكره بالشر للتحذير من طريقهم والكافر وفى غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأماهؤلاء فلايحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقهم والكافر وفى غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأماهؤلاء فلايحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقهم والكافر وفى غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأماهؤلاء فلايحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقهم

ظاهره العموم كما اختاره النووى والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لا تذكروا هلكاكم الا بخير ﴾ قيل لعله ما نهى عرب الثناء بالشر فيمن قال فى حقه وجبت كما تقدم لخصوص النهى عن السب بغير المنافق والكافر والمتظاهر بفسق و بدعة وأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشر للتحذير عن طريقهم والاقتداء

# النهى عن سب الأموات

أُخبَرِنَا حَميد بن مُسعَدة عَنْ بشر وَهُو أَبْنُ الْمُفَضَّلُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيَانَ الْأَعْمَشُعَنْ 1949 مُجَاهِدَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا الْأُمُواَتَ فَانَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَالله بْن أَبَى بَكْر قَالَ سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيَّتَ ثَلَاثَةٌ أَهْلُهُو مَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيرَجِعُ أَثْنَانَ أَهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ عَمَلُهُ . أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن موسىعَن سَعيد بْنَ أَبِي سَعيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ للنَّوْمن عَلَى الْمُؤْمِن سَتْ خَصَالَ يَعُودُهُ إِذَا مَرضَو يَشْهَدُهُ إِذَامَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَادَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيه إِذَا لَقَيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْشَهِدَ

> ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم قال والحديث الآخر محمول على أن الذي أثنوا عليه شرآ كان مشهوراً بنفاق أو نحوه بما ذكرنا ﴿ يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله ﴾ الحديث. قال

> بآثارهم والتخلق بأخلاقهم فلعل الذي ما نهى عنه فيه كان من هؤلاء. قوله ﴿ فَانْهُمْ قَدْ أَفْضُوا ﴾ أي وصلوا ﴿ إلى ما قدموا ﴾ من التقديم أى لأنفسهم من الأعمال والمراد جزاؤها أى فلا ينفع سبهم فيهم كما ينفع سب الحي في النهي والزجر حتى لا يقع في الهلاك نعم قد يتضمن سبهم مصلحة الحي كما اذا كان لتحذيره عن طريقهم مثلاً فيجوز لذلك كما تقدم. قوله ﴿ يتبع الميت ﴾ أى الى القبر ﴿ أهله ﴾ أى عادة اذا كان له أهل وكذا ﴿ ماله ﴾ أى عبيده ﴿ و يبقى واحد عمله ﴾ أى معه فينبغى أن يهتم بصلاحه لا بصلاحهما . قوله ﴿على الميت﴾ ظاهره الوجوب لكن حمله العلماء على مطلق التأكد ﴿يعوده﴾ أى يزوره و يسأل عن حاله ﴿ و يشهده ﴾ أى يحضر جنازته و يصلى عليه ﴿ و يشمته ﴾ من التشميت وهو أن يقول يرحمك الله ﴿ اذا عطس ﴾ أى رحمه الله ﴿ و ينصح له ﴾ أى يريد له الخير فىجميع أحواله وهو المراد بقوله ﴿ اذا غاب أو شهد ﴾ اذ الأحوال لا تخلو عن غيبة وحضور والمقصود أنه لايةصر

1947

# ٥٣ الأمر باتباع الجنائز

المَّدِينَهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعْدَ قَالَ هَنَّادُ الْاَرَاءُ السَّرِيِّ وَالْسَبْعِ وَنَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَا السَّرِي وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَارِبٍ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَ عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَة الْمَرَيْقِ وَلَيْمَ وَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَة الْمُوسِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَابْرَارِ الْقَسَمِ وَنُصْرَة الْمُظُلُومِ وَافْشَاء السَّكُمْ وَإِجَابِة الدَّاعِي وَأَتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَة الْفُضَّة وَعَنِ الْمَيَاثُرِ وَالْقَسَّةِ وَالْاسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالدِيبَاجِ

# ٥٤ فضل من يتبع جنازة

أَخْبَرَنَا قَتْيَبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْثَرَ عَنْ بُرْدٍ أَخِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتْيَبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْثَرَ عَنْ بُرْدٍ أَخِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعِ قَالَ مَنْ يَعْمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا

الحافظ ابن حجر هذا يقع فى الأغلب و رب ميت لايتبعه إلاعمله فقط والمراد من يتبع جنازته من أهله و رفيقه ودوابه على ماجرت به عادة العرب واذا انقضى أمر الحزن عليه رجعوا سواء

النصح على الحضور كحال من يراعى الوجه بل ينصح لأجل الايمان فيسوى بين السرو الاعلان و الله تعالى أعلم قوله ﴿ وابرار القسم ﴾ بفتحتين هو الحلف وفى بعض النسخ ابرار المقسم بضم ميم وسكون قاف وكسر سين وهو الحالف وابراره تصديقه بمعنى أنه لوحلف أحد على أمر وأنت تقدر على جعله بارا فيه كما لو أقسم أن لايفارقك حتى تفعل كذا فافعل ﴿ وعن المياثر ﴾ جمع مثار بكسر ميم وسكون همزة هى وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب والحرمة اذا كان من حرير أو أحمر كذا قيل ﴿ والقسية ﴾ محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب والحرمة اذا كان من حرير أو أحمر كذا قيل ﴿ والقسية ﴾

كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قَيْرَاظُ وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجَنَازَةَ حَتَى تُدْفَنَ كَانَ لَهُمْنَ الْأَجْرِ قَيْرَاطَانَ وَالْقَيْرَاطُ مَثُلُ أُحُد . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْجَسَنِ مَثْلُ أُحُد . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُفْرَغَ عَنْ عَبْدًا فَلَهُ قَيْرَاظً فَلُهُ قَيْرَاظًانِ فَانْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قَيْرَاظً

## 00 مكان الراكب من الجنازة

1984

1981

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بِنُ وَاصِلَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنَ عَبِيدَالله وَأَخُوهُ الْمُغِيرَةُ جَمِيعًا عَنْ زِيَاد بِن جَبِيرِ عَنْ أَبِيه عَنِ الْمُغِيرَة بِن شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله

أقاموا بعد الدفن أم لا ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر ﴿ من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط ﴾ نقل ابن الجوزى عن ابن عقيل أنه كان يقول القير اط نصف سدس درهم أونصف عشر دينار و الاشارة بهذا المقدار الى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وجميع ما يتعلق به فللمصلى عليه قير اط من ذلك ولمن يشهد الدفن قيراط وذكر القير اط تقريبا للفهم لما كان الانسان يعرف القيراط و يعمل العمل في مقابلته وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل بما يعلم . قال الحافظ ابن حجر وليس ماقاله ببعيد وقد روى البزار من حديث أبي هريرة مرفوعاً من أتى جنازة في أهلها فله قيراط فان تبعها فله قيراط فان انتظرها حتى تدفن فله قير اط فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطاً وان اختلفت مقادير القرار يط ولاسيا بالنسبة الى مشقة ذلك العمل وسهو لته وعلى هذا فيقال إنماخص قيراطى الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين بخلاف باقى أحوال الميت فانها وسائل ﴿ كل واحدمنهما أعظم من أحد ﴾ قال ابن المنير أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلقاً وأكثرها الى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مَنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

## ٥٦ مكان الماشي من الجنازة

الْخَبَرَ بِنَ جَبَرٌ بِنَ جَدَّ بَنُ بَكَّارِ الْحَرَّ اَنِي قَالَ حَدَّتَنَا بِشْرُ بِنُ السَّرِيَّ عَنْ سَعِيدِ الثَّقَفَيِّ عَنْ عَمِّهِ زِيَادَ بْنِ جَبَرٌ بْنَ حَيَّةَ عَنْ أَلَيْهِ عَنِ الْمُغَيرَة بْنِ شَعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُمْ رَضَى الله عَنْ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالله عَنْ عَمْهُ وَا مَنَ الزَّهْرِيِّ يَكَدَّ الله الله عَنْ الله عَنْ عَلَمُ وَالله عَنْ الله عَلْ عَدْ الله عَنْ عَنْ عَمْ الله عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالله عَلْ عَمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالله عَلْهُ وَالله وَالسَّوْنَ بَيْنَ يَدَى الْجُنَا وَالسَّوْنَ بَيْنَ يَدَى الْجُنَازَةِ بَكُنْ وَحُدُهُ لَمْ يَذُكُمْ عُمُوا مَنَ الْوَالْ وَالصَّوْلُ بُمْ مُولَا الله وَحَدَّهُ لَمْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَالله وَالصَّوْلُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَالله وَالصَّوْلُ الله عَلَيْ الله الله عَلْمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وَالله والله و

النفوس المؤمنة حباً لأنه الذى قال فى حقه إنه جبل يحبنا ونحبه زاد ابن حجر ولأنه أيضاً قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم فى معرفته وقال فى حديث وائلة عند ابن عدى كتب له قيراطان من أجر أخفهما فى ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد قال فأفادت هذه الرواية ببان وجه التمثيل

و يحتمل أن ذلك العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المدنكور تثقيلا للميزان. قوله ﴿ الراكب خلف الجنازة ﴾ أى اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة ﴿ والماشى حيث شاء ﴾ أى من اليمين واليسار والقدام والخلف فان حاجة الحمل قد تدعوالى جميع ذلك ﴿ والطفل ﴾ بعمومه يشمل من استهل ومن لا وبه أخذ أحمد وغيره لكن الجهور أخذوا بحديث جابر الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل ترجيحا للنهى عن الحل

## الأمر بالصلاة على الميت

أَخْبَرَنَا عَلَى بَنْ حُجْرُ وَعَمْرُو بَنْ زَرَارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عَمْرَ انَ بْن حُصَيْن قَالَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱلله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْه

## الصلاة على الصبيان

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَحَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ بَحْيَ عَنْ عَمَّته عَائشَةَ بنْت طَلْحَةَ عَنْ خَالَتُهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائَشَةَ قَالَتْ أَنَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بصَبَّى من صبْيَانِ ٱلْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَتْ عَائشَةُ فَقُلْتُ طُونَى لَهٰذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافيرِ الْجَنَّة لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَمْ يُدْرَكُهُ قَالَ أَوَ غَيْرُ ذَلْكَ يَاعَائشَهُ خَلَقَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهُمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائهم

بجبلأحد وأن المرادبه زنة الثواب المرتب علىذلك العمل ﴿ أَتَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار يصلي عليه قالت عائشة رضي الله عنها فقلت طوى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوماً ولم يدركه قال أو غير ذلك ياعائشة خلق الله الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم فى أصلاب آبائهم وخلقالنار وخلق لها أهلا وخلقهم فىأصلاب آبائهم ﴾ قالالنووى

عند التعارض قوله ﴿ إن أَخَا لَـكُم ﴾ أى النجاشي وفيه الصلاة على الغائب والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء وظاهر الحديث لمن جوز وغيرهم يدعون الخصوص تارة وحضو ر الجنازة بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم أخرى والله تعالى أعلم . قوله ﴿طوبى قيل هو اسم الجنة أو شجرة فيها وأصلها فعلى من الطيب وقيل فرح وقرة عين وهذا تفسيرله بالمعنى الأصلى ﴿ ولم يدركه ﴾ أى لم يدرك أوانه بالبلوغ ﴿ أُوغير ذلك ﴾ أى بل غير ذلك أحسن وأولى وهو التوقف ﴿ خلق الله الخ ﴾ قال النووى أجمع من يعتد به

19EV

## 09 الصلاة على الاطفال

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنْ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنْ عَبِيداً لله قَالَسَمعت زِيَادَ بْنَ جَبِيرِ يَحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ٱلْمُغِيرَة بْن شَعْبَةَ أَنَّهُ ذَكُرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكَبُ خَلْفَ الْجِنَازَة وَالْمَاشي حَيْثُشَاءَ منْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْه

## ٦٠ أولاد المشركين

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْن بَيْزِيدَ اللَّيْشِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ ٱلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ ٱللهُ أَعْلَمُ بَمَا كَانُوا عَاملينَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنَالْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِ قَالَحَدَّثَنَاحَكَ ادْ عَنْ قَيْسِ هُوَ أَبْنِ سَعْدَ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُئَلَ عَنْ أُوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بَمَا كَانُوا عَامِلِينَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ حَدَّثَنَا

أجمع من يعتدبه من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة الى القطع من غير دليل أوقال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة ﴿ سـئل عنأولاد المشركين فقال الله أعلم بمـا كانوا عاملين ﴾ قال

من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة الى القطع من غير دليل أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة قلت وقد صرح كثير من أهل التحقيقأن التوقف في مثله أحوط اذ ليست المسئلة بما يتعلق بها عمل ولا عليها اجماع وهي خارجة عن محل الاجماع على قواعد الاصول اذ محل الاجماع هو ما يدرك بالاجتهاد دون الأمو ر المغيبة فلا اعتداد بالاجماع في مثله لو تم على قواعدهم فالتوقف أسلم على أن الاجماع لو تم وثبت لايصح الجزم في مخصوص لأن إيمان الأبوين تحقيقا غيب وهو المناط عند الله والله تعمالي أعلم. قوله ﴿ الله أعلم بما كانوا عاملين ﴾ ظاهره أنه تعمالي يعاملهم بما لو عاشوا لعملوه وتمسك به من

1921

عَبْدُ الرَّ هَن قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِيرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أَوْلَاد ٱلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ خَلَقَهُم ٱللهُ حينَ خَلَقَهُم وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَـاكَأَنُوا عَامِلِينَ . أَخْبَرَنِي مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بنِ

> ابنقتيبة أي لو أبقاهم فلا تحكموا عليهم بشيء وتمسك به من قال إنهم في مشيئة الله تعالى وهو منقول عن حماد وابن المبارك واسحاق ونقله البهق في الاعتقاد عن الشافعي قال ابن عبدالبر وهو مقتضي منع مالك وصرح به أصحابه وقال النووي المذهب الصحيح المختار الذي صار اليــه المحققون أنهمفى الجنة لقوله تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا واذاكان لايعذبالعاقل لكونه لم تبلغـه الدعوة فلائن لايعذب غير العاقل من باب أولى قال الحافظ ابنحجر و يؤيده مارواه أبو يعلى من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار و روى ابن عبد البر من طريق أبي معاذ عن الزهرى عن عائشة قالت سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أو لادا لمشركين فقال هم مع آبائهم شم سألته بعدذلك فقال اللهأعلم بماكانو اعاملين ثمسألته بعدما استحكم الاسلام فنزلت ولاتزر وازرة و زرأخرى فقالهم على الفطرة أو قال فى الجنة وأبو معاذهو سليمان بن أرقم ضعيف قال البيضاوي الثوابوالعقاب ليسا بالأعمال و إلالزمأن يكونالذرارىلافى الجنة ولا فى النار بل الموجب لهما هو اللطف الربانى والخذلان الالمي المقدر لهم في الأزل فالواجب فيهم التوقف فهنهم من سبق القضاء بأنه سعيد

> قال انهم في مشيئته تعمالي وهو منقول عن حماد وابن المبارك واسحاق ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي قال ابن عبد البر وهو مقتضي منع مالك وصرح به أصحابه وقال النووى الصحيح أنهم في الجنة لقوله تعـالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا واذاكان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلان لايعذب غير العاقل من باب أو لى قال البيضاوي الثواب والعقاب ليسا بالأعمال والالزم أن يكون الذراري لا في الجنة ولا في النار بل الموجب لهما هو اللطف الرباني والخذلان الالهي المقدر لهم في الازل فالواجب فيهم التوقف فمنهم من سبق القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل أهل الجنة ومنهم بالعكس قلت والى التوقف مالكثير وأجابوا عما استدل به النووى بأن الآية محمولة على عذاب الدنيا عذاب

جُرِيرَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بَمَا كَانُوا عَامِلِينَ

### ١٦ الصلاة على الشهداء

أَخْبَرَنَا سُو يَدُ بُنُ أَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَكْرِمَةُ بْنُ خَالِد أَنْ أَبْنَ أَبْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّاد بْنِ الْهَاد أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ يَعْمُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ يَعْمُ وَسَلَّمَ بَعْضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ يُعْمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهُ ذَا قَالُوا قَسْمَ فَقَالَ مَاهُ لَكَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهُ ذَا قَالَ قَالَ قَسَمَهُ لَكَ النَّيْ فَقَالَ مَاهُ ذَا قَالَ مَاهُ ذَا قَالَ قَسَمَهُ لَكَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهُذَا قَالَ قَسَمَهُ لَكَ النَّيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهُذَا قَالَ قَسَمَهُ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَاهُذَا قَالَ مَاهُذَا قَالَ قَسَمَهُ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَاهُذَا قَالَ قَسَمَتُهُ لَكَ

حتى لوعاش عمل بعمل أهل الجنة ومنهم بالعكس ﴿ عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرارى المشركين ﴾ قال الحافظ ابن حجر لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أحمد من طريق عمار بن أبى عمار عن ابن عباس قال كنت أقول فى أولاد المشركين هم منهم حتى حدثنى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربهم أعلم بهمهو خلقهم وهو أعلم بماكانوا عاملين فأمسكت

استئصال كما هو المناسب بسياقها وسباقها والله تعالى أعلم. قوله ﴿ عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذرارى المشركين الخ ﴾ قال الحافظ ابن حجر لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين ذلك أحمد من طريق عمار بن أبى عمار عن ابن عباس قال كنت أقول فى أولاد المشركين هم منهم حتى حدثنى رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلقيته فدثنى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ربهم أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بما كانو اعاملين فأمسكت عن قولى ذكره السيوطى. قوله ﴿ أهاجر معك ﴾ أى أسكن معك مهاجرا ﴿ غنم كسمع ﴿ قسم ﴾

عن قولى ﴿ عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يو ما فصلى على أهل أحد صلاته على الله الميت ﴾ وقال الشافعي في الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد وهاروي أنه صلى عليهم و كبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث أن يستحيى على نفسه قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعنى والمخالف يقول لا يصلى على القبر اذا طالت المدة قال و كأنه صلى الله عليه وسلم دعالهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك ولا يدل على نسخ الحكم الثابت ، وقال النووي المراد بالصلاة هنا الدعاء وقوله صلاته على الميت أي مثل صلاته ومعناه أنه دعالهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى وفي رواية البخاري زيادة بعد ثمان سنين كالمودع للا حياء والأموات قال و كانت آخر نظرة نظرتها

بكسر القاف بمعنى النصيب ﴿ ما على هذا الح ﴾ أى ما آمنت بك لأجل الدنيا ولكن آمنت لأجل أن أدخل الجنة بالشهادة في سبيل الله ﴿ أرمى ﴾ على بناء المفعول ﴿ أن تصدق الله ﴾ هو بالتخفيف من الصدق في الموضعين من باب نصرأى ان كنت صادقافيا تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك باعطاء ما تريده ﴿ فصلى على أهل أحد ﴾ أى في آخر عمره فهذا يحمل ﴿ فصلى على الحصوص عند المكل وحمله على الدعاء تأويل بعيد بحيث يقرب أن يسمى تحريفا لا تأويلا والله

أُحُدُ صَلَاتَهُ عَلَى الْدِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْبِرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطْ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ

## ٦٢ ترك الصلاة عليهم

أَخْ بَرَنَا أَقَائِيلَةُ قَالَ حَدَّتَنَا الَّذِيثُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ كَانَ يَجْمَعُ بِيَنَ الرَّجُلَيْنِ مَنَ قَتْلَى أَخُد فِي تَوْبِ وَاحد ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثُرُ أَخْذًا للْقُرْآنِ فَاذَا أَشِيرَ إِلَى أَحَدهما قَدَّمَهُ فِي اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِم وَلَمْ يُغَلَّلُوا فِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّا وَاللّهُ وَاللّهُ

## ٦٣ باب ترك الصلاة على المرجوم

أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بِن يَحْيَى وَنُوحَ بِن حَبِيبِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن

1909

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ انى فرط لكم ﴾ الفرط هو الذى يتقدم و يسبق القوم ليرتادلهم الما ويهيم، لهم الدلاء والأرشية ﴿ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحدفى ثوب واحد ﴾ قال المظهرى فى شرح المصابيح معنى ثوب واحد قبر واحد اذلا يجوز تجريدهما بحيث يتلاقى بشرتاهما ﴿ أناشهيد على هؤلاء ﴾ قال الكرمانى أى أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى

تعالى أعلم. قوله ﴿ إنى فرط لـكم ﴾ بفتحتين أى أتقدمكم لأهيء لـكم وفيه أن هـذا توديع لهم ﴿ وأنا شهيد عليكم ﴾ يحمل كلمة على فمثله على معنى اللام أى شهيد لـكم بأنـكم آمنتم وصدقتمونى وفيه تشريف لهم وتعظيم والا فالأمر معلوم عنده تعالى والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فى ثوب واحد ﴾ قال المظهرى في شرح المصابيح المرادبالثوب الواحد القبر الواحد اذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما. ونقله غير واحد وأقروه عليه لكن النظر فى الحديث برده بقى أنه مامعنى ذلك والشهيديد فن بثيابه التى كانت عليه فكان هذا فيمن قطع ثوبه و لم يبق على بدنه أو بقى منه قليل لكثرة الجروح وعلى تقدير بقاء شىء من الثوب السابق فلا اشكال لكونه فاصلا عن ملاقاة البشرة وأيضا قد اعتذر بعضهم عنه بالضرورة وقال بعضهم جمعها فى ثوب واحدهو أن يقول بالصلاة على الشهيد يرى أن معناه ماصلى على أحد كصلاته على حزة لله ﴿ ولم يصل عليهم ﴾ من يقول بالصلاة على الشهيد يرى أن معناه ماصلى على أحد كصلاته على حزة لله ﴿ ولم يصل عليهم ﴾ من يقول بالصلاة على الشهيد يرى أن معناه ماصلى على أحد كصلاته على حزة الته بينهما الإسمادة على مؤلاء المنابق من يقول بالصلاة على الشهيد يرى أن معناه ماصلى على أحد كصلاته على حزة الته بينهما له على أحد كصلاته على حزة الته بينهما له على المنابق ماصلى على أحد كصلاته على حزة الته بينهما له على الشهيد يرى أن معناه ماصلى على أحد كصلاته على حزة الته بالمنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق الشهيد يرى أن معناه ماصلى على أحد كصلاته على حزة المنابق المنابق

الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ ٱلله أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءً إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَرَفَ بِالرِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسه أَرْبَعَ مَرَّات فَقَالَ الَّذَيُّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونَ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجمَ فَلَتَّ أَذْلَقَتْهُ الْحَجَارَةُ فَرَّ فَأَدْرِكَ فَرُجِمَ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبَّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْه

# ٦٤ الصلاة على المرجوم

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالد قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بن أبي كَثير عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي ٱلْمُلَّبِ عَنْ عَمْرَ انَ بْن حَصَيْنِ أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنْ جَهَيْنَةَ أَتَت رَسُولَ ٱلله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّى زَنَيْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَدَفَعَهَا إِلَى وَلَيْهَا فَقَالَ أَحْسَنُ الَيْهَا فَاذَا وَضَعَتْ فَائْتَنَى بَهَا فَلَدًّا وَضَعَتْ جَاءَ بَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثَيَابَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَمُمَا فَقَالَ لَهُ عَمْرَ أَتُصَلِّى عَلْمَهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْ بَةً لَوْ قُسمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ

> ﴿ أَذَلَقْتُهُ الْحَجَارَةُ ﴾ بالذال المعجمة أي بلغت منه الجهد حتى قلق ﴿ فَشَكَتَ عَلَيْهَا ثَيَابُهَا ﴾ قال فى النهاية أى جمعت عليها ولفت ائلا تنكشف كائنها ضمت وزرت عليها بشوكة أوخلالوقيل

> حيث صلى عليه مرارا وصلى على غيره مرة والله تعـالى أعلم. قوله ﴿ أحصنت ﴾ أى تزوجت ﴿ فلمــا أذلقته ﴾ بالذال المعجمة أى بلغت منه الجهد حتى قلق ﴿ فأدرك ﴾ على بناء المفعول ﴿ و لم يصل عليه ﴾ لئلا يغتر به العصاة . قوله ﴿ أحسن اليها ﴾ أوصىبذلك لأنها تابت ولأن أهل القرابة قد يؤذون بذلك لما لحقهم من العار ﴿ فشكت ﴾ بتشديد الكاف على بناء الفاعل ونصب الثياب أو على بنــاء المفعول و رفع الثياب أى جمعت ولفت لئلا تنكشف فى تقلبها واضطرابها ﴿ثُم صلى عليها﴾ ليعلم أنها ماتت تائبة

مِنْ أَهْلِ الْلَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسَهَا لله عَزَّ وَجَلَّ

## ٦٥ الصلاة على من يحيف في وصيته

أَخْسَرَنَا عَلَى الْمُ مُحْجِرِ قَالَ أَنْبَأْنَا هُشَيْمَ عَنْ مَنْصُورِ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سَتَّةً مَلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرَهُمْ فَلَغَ خَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سَتَّةً مَلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرَهُمْ فَلَغَ لَا أَعْدَ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا فَلَكَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضَبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا فَلَكَ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضَبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا فَلَكَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَضَبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَصَلِّى عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا مَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَصَلِّى عَلَيْهِ مُمَّ عَلَيْهِ مُنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَصَلِّى عَلَيْهِ مُنْ وَلَوْ وَاللَّهُ وَالْمَقَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ ذَلِكَ مَن وَلَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ ذَلِكُ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ أَنْ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّا لَا لَعْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ فَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ ا

### ٦٦ الصلاة على من غل

أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ ٱلله بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدَ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدَ قَالَ مَاتَ رَجُلُّ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ إِنَّهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ ٱلله فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ

#### معناه أرسلت عليها ثيابها والشك الاتصال واللصوق

فالامام مخير (أن جادت) من الجود كا نها تصدقت بالنفس لله حيث أقرت لله بما أدى الى الموت قوله (فجزأهم) بتشديد الزاى وتخفيفها و فى آخره همزة أى فرقهم أجزاء ثلاثة وهذا مبنى على تساوى قيمتهم وقد استبعد وقوع ذلك من لايقول به بأنه كيف يكون رجل له ستة أعبد من غير بيت ولامال ولا طعام ولاقليل أو كثير وأيضا كيف تكون الستة متساوية قيمة قلت يمكن أن يكون فقيرا حصل له العبيد فى غنيمة وهات بعدذلك عن قريب وأيضا يجو زأنه ما بقى بعدالفراغ من تجهيزه و تكفينه وقضاء ديونه الا ذلك وأما تساوى كثير فى القيمة فغير عزيز و بالجلة أن الخبر اذا صح لايترك العمل به بمثل تلك الا ذلك وأما تساوى كثير فى القيمة فغير عزيز و بالجلة أن الخبر اذا صح لايترك العمل به بمثل تلك الا شتبعادات والله تعالى أعلم. قوله (غل) أى خان فى الغنيمة قبل القسمة (ما يساوى درهمين) أى

1901

#### الصلاة على من عليه دين

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ مِنْ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْاَنَ مِن عَبْد الله أَنْ مَوْهِبِ سَمْعَتُ عَبْدَ أَلَتُه بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَتَّى بِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ لَيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ فَانّ عَلَيْه دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةً هُوَ عَلَى قَالَ النَّبِي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالْوَفَاء قَالَ بِالْوَفَاء فَصَلَّى عَلَيْه . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يِزِيدُ بْنُ أَبِي عُبِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنَى أَبْنَ الْأَكُوعَ قَالَ أَتَىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَجَنَازَة فَقَالُوا يَانَبِيَّ الله صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ منْ شَيْء قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهُ وَعَلَى دَيْنَهُ فَصَلَّى عَلَيْهُ . أَخْـ بَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبِ الْقُومِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُل عَلَيْه دَيْنَ فَأَتِي مَيْتِ فَسَأَلَ أَعَلَيْهِ دَيْنَ قَالُوا نَعَمْ عَلَيْهِ دينَارَانِ قَالَ صَلَّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ قَالَ

> ﴿ صلواعلى صاحبكم فان عليه دينا ﴾ قال البيضاوى لعله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على المديون الذى لم يترك وفا تحذير امن الدين و زجر اعن الماطلة أوكراهة أن يوقف دعاؤه عن الاجابة بسبب ماعليه

> أَبُو قَتَادَةً هُمَا عَلَى ٓ يَارَسُولَ اللَّهَ فَصَلَى عَلَيْهِ فَلَسَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ

قدرا يساوى درهمين أوكلمة ما نافية . قوله ﴿ صلوا على صاحبكم ﴾ كان لا يصلى أولا على المديون الذي ماترك وفاء تحذيرا من الدين ثم لماتوسع الله تعالى عليه كان يؤدى الدين و يصلى عليه بالوفاءأى هذا العهد مقرون بالوفاء بمعنى عليك أن تفي به واستدل به من يقول بصحة الكفالة عن الميت والله تعالى أعــلم

1974

قَالَ أَنَا أَوْ لَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَى َ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَثَته . أَخْبَرَنا يُونُسُ وَابُنْ أَبِي ذَنْبِ عَنَ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَابُنْ أَبِي ذَنْبِ عَنَ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تُوفِي الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مَنْ قَضَاء فَانْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لاَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُمُ مَنَ قَضَاء فَانْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لاَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُمُ فَلَا فَتَحَ الله عَزَ وَجَلَ عَلَى رَسُوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمْ فَلَا قَتَحَ الله عَزَّ وَجَلَ عَلَى رَسُوله صَلَّى الله عَهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمْ فَلَنْ تَوْلُ وَرَبَتِهِ فَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمْ فَلَنْ تَولَكَ مَالاً فَهُو لُورَثَتِهِ فَا فَالُوا لَو مَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُو لُورَثَتِهِ

### ٦٨ ترك الصلاة على من قتل نفسه

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُقَالَ حَدَّنَا أَبُو الْحَلِيدِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُقَالَ حَدَّنَا أَبُو الْحَلِيدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَاكُ عَنِ ابْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بَمَثَنَاقَصَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّا فَلَا أَنَا فَلَا أَضَلَى عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن أَنَا فَلَا أَفَلا أَضَلِي عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن

1970

من د ظلمة الخاق أن رجلاقتل نفسه بمشاقص بحمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف وهو نصل السهم اذا كانطويلا غير عريض (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلى عليه فالالنووى أخذ بظاهره من قال لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهو مذهب الأو زاعى وأجاب الجمهو، بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فى أول أمره الصلاة على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل فى الاستدانة

قوله ﴿بمشاقص﴾ جمع مشقص بكسر ميم وفتح قاف نصل السهم اذاكان طويلا غيرعريض ﴿أَمَا أَنَا فَلا أَصلَى عليه ﴾ قال النووى أخذ بظاهره منقال لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهو مذهب الأو زاعى وأجاب الجمهور بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول الأمر الصلاة على من عليه دين زجرا لهم عن

سُلَيْمَانَ سَمْعُتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مَالِدًا مُخَلَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَدَلَ نَفْسَهُ فَهُو فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَحَديدَة ثُمَّ انْقَطَعَ فَسُمْهُ فِي يَدِه يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَحَديدَة ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَيَّهُ مَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا فِي بَارِ جَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا فِي بَارِ جَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا عَلَى اللهُ عَلَيْهَ مَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا فَي بَارِ جَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا فَي بَارِ جَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا فِي بَارِ جَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

# ٦٩ الصلاة على المنافقين

1977

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُعَنْ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله عْنَ عُبَر بْنِ الْخُطَّابِ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عَبْد الله عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَبْد الله عَنْ الله عَنْ عَلَاله وَلَا لَمْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَا هُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْه وَسَلَّم الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَل

وعن اهمال وفائها وأمر الصحابة بالصلاة عليه فقال صلوا على صاحبكم ﴿ من تردى من جبل ﴾ أى سقط ﴿ ومن تحسى ﴾ أى شرب ﴿ يِحاً بها فى بطنه ﴾ يقال وجاً نه بالسكين اذاضر بتــه بها

التساهل فى الاستدانة وعن اهمال وفائها وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلوا على صاحبكم. قوله رمن تردى أى سقط ﴿ يتردى ﴾ أى من جبال النار الى أوديتها ﴿ خالدا مخلدا ﴾ ظاهره يوافق قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية لعموم المؤمن نفس القاتل أيضا لكن قال الترمذى قد جاءت الرواية بلا ذكر خالدا مخلدا أبدا وهي أصح لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار قلت ان صح فهو محمول على من يستحل ذلك أو على أنه يستحق ذلك الجزاء وقيل هو محمول على الامتداد وطول المكث كما ذكروا فى الآية والقدتعالى أعلم ﴿ ومن تحسى ﴾ آخره ألف أى شرب وتجرع والسم بفتح السين وضمها وقيل مثلثة السين دواء قاتل يطرح في طعام أو ماء فينبغى أن يحمل تحسى على معنى أدخل فى باطنه ليعم الأكل والشرب جميعا ﴿ ثم انقطع على شيء خالد ﴾ يقول ليس هذا من متن الحديث بل هو من كلام الراوى عن خالد أى أن خالدا يقول انقطع شيءمن متن الحديث بعد قوله ومن قتل نفسه بحديدة وهذا الانقطاع عن خالد أى أن خالداً يقول المسكين اذا ضربته بها اما بسقوط لفظ أو بالتردد فيه أنه أى لفظ ﴿ يَحالُ الله بهمزة فى آخره مضارع وجأته بالسكين اذا ضربته بها اما بسقوط لفظ أو بالتردد فيه أنه أى لفظ ﴿ يَحالُ الله بهمزة فى آخره مضارع وجأته بالسكين اذا ضربته بها اما بسقوط لفظ أو بالتردد فيه أنه أى لفظ ﴿ يَحالُ الله بهمزة فى آخره مضارع وجأته بالسكين اذا ضربته بها

# ٧٠ الصلاة على الجنازة في المسجد

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَيْ بَنُ حُجْرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّد عَن عَبْدِ اللهِ بِنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاصَلَّى رَسُولُ الله عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُمَيْلِ بِنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِد . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ عَبْدِ الْوَاحِد بْنِ حَمْزَة أَنَّ عَبَّاد بْنِ عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ عَبْدِ الْوَاحِد بْنِ حَمْزَة أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدُ الله بْنِ الزَّبِيرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنِ عَبْدُ الله بْنِ الزَّبِيرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالَمْ مَا صَلَّى رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الْوَاحِد بْنِ حَمْزَة أَنَّ عَبَّدُ بْنِ عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى سُمِيلٍ بْنِ عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى عُنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى سُمَيْلِ بْنِ عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى عُنْ عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى عُنْ عُلْهُ وَسُلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى سُمَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلّا فِي جَوْفِ الْمَسِجِد أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلّى رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي جَوْفِ الْمُسَجِدِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَ

ر ماصلى رسول الله صلى الله عايه وسلم على سهيل بنالبيضا والا فى جوف المسجد ﴾ قال النووى بنو بيضاء ثلاثة سهل وسهيل وصفو ان وأمهم البيضاء اسمها رعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب

قوله ﴿أخرعنى﴾ أى كلامك أو نفسل أو بمعنى تأخر . قوله ﴿الافى المسجد﴾ ظاهر فى الجواز فى المسجد نعم كانت عادته صلى الله تعالى عليه وسلم خارج المسجد فالأقرب أن يقال الأولى أن تكون خارج المسجد

1977

# الصلاة على الجنازة بالليل

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ أَنْ أَنْ أَنْ وَهْب قَالَ حَدَّثَني يُونُسُ عَن أَبْنشهَاب قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْن حَنيف أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَت أُمْرَأَةٌ بِالْعَوالى مسكينة فكانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا وَقَالَ انْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفَنُوهَا حَتَّى أَصَلَّى عَلَيْهَافَتُوفِّيتْ خَفَاؤًا بِهَا إِلَى الْمَدِينَة بَعْدَ الْعَتَمَة فَوَجَدُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ قَدْنَامَ فَكُرهُوا أَنْ يُوقَظُوهُ فَصَلُوا عَلَيْهَ اوَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ جَاؤُا فَسَأَكُمْ عَنْهَا فَقَالُوا قَدْ دُفنَتْ يَارَسُولَ الله وَقَدْ جَئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائمًا فَكُر هْنَا أَنْ نُوقظك قَالَ فَانْطَلَقُوا فَانْطَلَقَ يَمْشَى وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أُرَوْهُ قَبْرَهَا فَقَامَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَصَفُّوا وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

## الصفوف على الجنازة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيْد عَنْ حَفْص بْن غِيَاث عَن أَبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفٍّ بِنَاكَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا سُو يَدُ بْنُ نَصْر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله 1941

> ابن ربيعة القرشي الفهري و كانسهيل قديم الاسلام هاجر الى الحبشة تمعاد الى مكة تمهاجر الى المدينة وشهد بدرا وغيرها توفى سنة تسع من الهجرة ﴿ اشتكت امرأة بالعو الى مسكينة ﴾ اسمها أم محجن

> مع الجواز فيه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فصلوا عليها ﴾ أىليلا وهذا هو المقصودفي الترجمة وهذا الحديث نصفى التكرار وقد سبق جو اب من ينكر ذلك عنه . قوله ﴿ نعى للناس ﴾ أى أخبرهم بمو ته . قوله ﴿ سمعت

عَن مَالِكُ عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْن أَلْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبْي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعَى للنَّاسِ النَّجَاشَّي الْيَوْمَ الَّذي مَاتَ فيه ثُمَّ خَرَجَ بهم إِلَى الْلُصَلَّى فَصَفَّ بهم فَصَلَّى عَلَيْه وَكُبُّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّنَجَاشَّى لَأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكُبَّرَ أَرْبَعًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الَّرْحَمٰن أَبِنَ الْمُسَيَّبِ إِنِّيَ لَمْ أَفْهُمُهُ كَمَا أَرَدْتَ . أَخْبَرَنَا عَلَى بَنْ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَن أَبِي الْزُبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوافَصَلُوا عَلَيْهُ فَصَفَفْنَا عَلَيْهُ صَفَّيْنَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ و نِنَ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَمعت شُعبة يَقُولُ السَّاعَة يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْجَابِرِ قَالَ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِّي . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا بشر بن الْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالَ اللَّهُ عَنْ مُحَدَّد بن سيرينَ عَنْ أَبِي الْلُهَلَّبِ عَنْ عَمْرَانَ بن حُصَين قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشَّى قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّو اعَلَيْه قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهُ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّت وَصَلَّيْنَا عَلَيْهَ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّت

٧٢ الصلاة على الجنازة قائما

أَخْبَرِنَا حَمِيدٌ بِنْ مَسْعَدَةً عَنْ عَبْدِ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَيْنَ عَنْ أَبْن بِرِيدَةً عَنْ سَمْرَةً

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ كَعْبِمَا تَتْ فِي نَفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فِي وَسَطَّهَا

# ٧٤ اجتماع جنازة صبى وامراة

أُخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عَبِدُ اللهُ بِن يَزِيدُ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِي قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُقَالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بِن 1944 أبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاء بنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَمَّ ار قَالَ حَضَرَتْ جَنَازَةٌ صَبَّ وَامْرَأَةً فَقُدِّمَ الصِّيُّ مَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعيد الْخُدرِيُّ وَأَبِنَ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةً وَأَبُو هُرَيْرَةً فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا السَّنَّة

# ٧٥ اجتماع جنائز الرجال والنساء

أُخبَرَنَا مُحَمَّدُ بن رَافعِ قَالَ أَنبَأَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنبَأَنَا أَبنُ جُرَيْحٍ قَالَ سَمعت نَافعاً يَزْعُمُ أَنْ أَبْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تُسْعِ جَنَائَزَ جَمِيعًا فَجْعَلَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإَمَامَ وَالنِّسَاءُ يَلِينَ الْقَبْلَةَ فَصَفْهِنَّ صَفَّاوَ احدًا وَوُضَعَت جَنَازَةُ أُمَّ كُلْثُوم بنْت عَلَى ٱمْرَأَةً عُمَرَ بنْ الْخَطَّابِ وَٱبن لَهَا مُ مِرَ وَ وَمِهُ وَمُ مُعَا جَمِيعًا وَالْاَمَامُ يَومَئذ سَعيد بن الْعَاصَ وَفَى النَّاسَ أَبْنُ عَمَرَ وَأَبُوهُ رِيرَةً

﴿ صلى على أم فلان ماتت في نفاسها ﴾ هي أم كعب ﴿ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها ﴾ قال القرطبي قيدناه باسكان السين ظرف أي في وسطها ومنهم من فتحها

كنا عند باب أبى الزبير منتظرين لخروجــه ونقول الساعة يخرج أبو الزبير من البيت والله تعالى أعــلم قوله ﴿ فقام فى وسطها ﴾ أى محاذاة وسطها وهو بسكون السين وفتحها بمعنى فلذا جوز الوجهان وقد فرق بعضهم بينهما . قوله ﴿ مما يلى القوم ﴾ أى في الجانب الذي فيه الامام والقوم ﴿ و راءه ﴾ أي جهة القبلة

## ٧٦ عدد التكبير على الجنازة

١٩٨٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكَ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله مَا لَهُ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشَى وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ قَالَ مَرضَت امْرَأَةٌ مَنْ أَهْلِ اللهِ قَالَ مَرضَت امْرَأَةٌ مَنْ أَهْلِ اللهِ وَكَانَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَنَ شَيْء عِيَادَةً لِلْمَريضَ فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ الْعَوَالِي وَكَانَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَلَ أَوْنَا مَا تَتْ فَالُوا كَرْهَنَا أَنْ نُوقِظَكَ يَارَسُولَ الله فَأَتَى قَبْرَهَا فَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكًا أَصْبَعَ سَأَلَ عَنْهَا وَكَبَرَ أَرْبَعًا أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ ابْنِ أَيِي لَيْلَى أَنْ زَيْدَ وَلَا حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةً قَالَ كَبَرَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ الله عَنْهَا وَكُبَرَ أَرْبَعَ الله عَلَيْهَا وَكُبَرَ أَرْبَعًا أَوْبَوَى الله عَنْهَا عَمْرُو بْنُ مُرَدُ وَنُ مُنَ أَنْ نُوقِظَكَ يَارَسُولَ الله عَنَى عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنْ زَيْد

(السنة) اطلاق الصحابي السنة حكمه الرفع عندهم. قوله ﴿أحسن شيء عيادة ﴾ بالنصب على التمييزأي أحسن الناس من حيث العبادة . قوله ﴿فكبر عليها خمسا ﴾ قالوا كانت التكبيرات على الجنائز مختلفة

#### eleul VV

7181

1912

أخبرنا أحمد بن عَمْرُو بن السَّرْحِ عَن ابن وَهْبِ قَالَ أَخْـبَرَنَى عَمْرُو بنَ الْحُرْثُ عَنْ أَبى حَمْزَةَ بْنِ سَلَيْم عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن بْن جَبِيْر عَنْ أَبِيه عَنْ عَوْف بْن مَالك قَالَسَمْعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَة يَقُولُ اللَّهُمَّ أَغْفَرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافه وَأَكْرُمْ نَزُلُهُ وَوَسَّعْ مُدْخَلُهُ وَأَعْسَلُهُ بَمَاء وَتُلْجِ وَبَرَدَ وَنَقِّه مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه وَقِه عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُأَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَالُدَعَاء رَسُول أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَذَلَكَ الْمَيَّتِ . أَخْـبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِح عَنْ حَبِيب بْن عُبَيْد الْكُلَاعِيِّ عَنْ جُبِيرِ بْن نُفَـيْرِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمَعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ أَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى مَيِّت فَسَمَعْتَ فِى دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفَرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرُمْ نَزُلَهُ وَوَسِّعْ مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطاياكما نقيت الثوب الابيض من الدنس وَأَبْدَلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخُلُهُ الْجَنَّـةَ

﴿ و زوجا خيرا من زوجه ﴾ قال طائفة من الفقها عذا خاص بالرجل ولايقال في الصلاة على

أو لا ثم رفع الخلاف وانفق الامر على أربع الا أن بعض الصحابة ما علموا بذلك فكانوا يعملون بما عليه الأمر أو لا والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وزوجا خيرا من زوجه ﴾ هذا من عطف الخاص على العام على أن المراد بالأهل ما يعم الخدم أيضا وفيه اطلاق الزوج على المرأة قيل هو أفصح من الزوجة

1910

وَ نَجُّه مِنَ النَّارِ أَوْ قَالَ وَأَعَذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . أَخْبَرَنَا سُوَ يْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَأَنَّلَه قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرُو بن مُرَّةً قَالَ سَمَعْتُ عَمْرُو بنَ مَيْمُونَ يُحَدَّثُ عَن عَبْد الله بن رُ بَيِّعَةَ السَّلَمَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن عَبَيْد بن خَالد السَّلَمَ " أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتُـلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ بَعْـدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى أُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعُوناً لَهُ اللَّهُمَّ أَعْفَرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمُهُ اللَّهُمَّ أَلْحُقُهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ صَلَاتَهُ بِعَدَ صَلَاتِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بِعَدَ عَمَلُهُ فَلَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بِينَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ أَعْجَبَنَى لا نَّهُ أَسْنَدَلَى. أَخْبَرَنَا إسمعيلُ بْنُ مَسْمُود قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْد اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّـلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ ٱغْفَرْ لَحَيِّنَا وَمَيِّتنَا وَشَاهـدناً وَغَائبناً وَذَكُرناً وَأَنْثَانَا وَصَغيرِنَا وَكبيرِنَا . أَخْبَرَنَا الْهَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ أَبْنُ سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ بِفَاتِحَة

VAPI

المرأة أبدلها زوجا خيرا مززوجها لجواز أن تكون لزوجهافي الجنة فان المرأة لايمكن الاشتراك

فيها قال السيوطى قال طائفة من الفقها. هذا خاص بالرجل ولايقال فى الصلاة على المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها لجواز أن تكون لزوجها فى الجنة فان المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك قوله ﴿ فلما بينهما ﴾ أى للفرق الذى بينهما بعلو الثانى على الأول فهو بفتح اللام للابتدا. وتخفيف ما على أنها موصولة . قوله ﴿ وصغيرنا و كبرنا ﴾ المقصود فى مثله التعميم فلا يشكل بأن المغفرة مسبوقة

الْكتَابِ وَسُورَة وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَكَ اَرَغَ أَخَدْثُ بِيَدِه فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَةٌ وَحَقَ أَخْمَدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدِّدُ قَالَ حَدَّتَنا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَة أَبْنِ عَبْسِ عَلَى جَنَازَة فَسَمْعُتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَة الْكتَابِ فَلَكَ ابْنِ عَبْسِ عَلَى جَنَازَة فَسَمْعُتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَة الْكتَابِ فَلَكَ ابْنِ عَبْسِ عَلَى جَنَازَة فَسَمْعُتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَة الْكتَابِ فَلَكَ ابْنِ عَبْسِ عَلَى جَنَازَة فَسَمْعُتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَة الْكتَابِ فَلَكَ الْفَلْتُ اللَّيْثُ الْفَصَرَ فَ الْحَدْرَقِ الْفَهْرِ فَ عَلَى الْجَنَازَة أَنْ يَقْرَأُ فَى التَّكْبِيرَة عَلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْجَنَازَة أَنْ يَقْرَأُ فَى التَّكْبِيرَة عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْجَنَازَة أَنْ يَقْرَأُ فَى التَّكْبِيرَة الْأُولَى بَعْمَ الْفَهْرِي عَنِ الضَّعَلَاءَ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْفَهْرِي عَنِ الضَّحَالُ بْنِ قَيْسٍ اللّهُ عَن ابْنِ شَهَابِ عَنْ كُمَّد بْنِ سُويْد الدِّمَشْقِي الْفَهْرِي عَنِ الضَّحَالُ بْنِ قَيْسٍ اللّهُ عَنْ الْفَهْرِي عَنِ الضَّحَالُ بْنِ قَيْسٍ اللّهُ عَنْ الْكَوْدَ فَلَكَ الْكَالَة عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ الْفَهْرِي عَنِ الضَّحَالُ بْنِ قَيْسٍ اللّهُ عَنْ الْفَوْدَ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَوْدَ ذَلْكَ

## ۷۸ فضل من صلى عليه مائة

أَخْ بَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ سَلَامٍ بِنْ أَبِي مُطِيعِ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَيِّ أَلَهُ قَلْاَبَةَ عَنْ عَبْدُ الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ النَّبِيِّ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مَائَةً يَشْفَعُونَ عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مَائَةً يَشْفَعُونَ النَّهُ مَنَّالًا مُقَالًا مَدَّتَنِي بِهِ أَنَسُ بِنَ مَالِكِ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ قَالَ سَلَّامٌ فَقَدَّثُ بِهِ شُعَيْبَ بِنَ الْخَبْحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بِنَ مَالِك

#### فيها والرجل يقبل ذلك

بالذنوب فكيف تتعلق بالصغير ولا ذنب له. قوله ﴿ سنة وحق﴾ هذه الصيغة عندهم حكمها الرفع لكن في افادته الافتراض بحث نعم ينبغي أن تكون الفاتحة أو لى وأحسن من غيرها من الأدعية ولا وجه للمنع عنها وعلى هذا كثير من محققي علمائنا الاأنهم قالوا يقرأ بنية الدعاء والثناء لابنية القراءة والله تعالى أتهم

عَنِ النَّبِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنَ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إَسْمَعيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَن أَبِي قَلْاَبَةً عَنْ عَبْدِ الله بْن يَزِيدَ رَضِيع لَعَائْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا عَنْ عَائْشَةَ عَن النَّيّ صَلَّى أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مَنَ الْمُسْلِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَبَلْغُو ا أَنْ يَكُونُوا مَا تُهُ فَيَشْفَعُوا الَّا شُفِّعُوا فيه أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُبْن سَوَاء أَبُوا لَخَطَّاب قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكَارِ الْحَكُمُ بْنُ فَرُّو خِ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو المَليحِ عَلَى جَنَازَة فَظَنَنَا أَنَهُ قَدْكُبَرَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ قَالَ أَبُو المَليح حَدَّثَنَىعَبْدُالله وَهُوَ أَبْنُ سَلِيطٌ عَنْ احْدَى أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتَ أَخْبَرَنِي النَّيْصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مَيِّت يُصَلِّي عَلَيْهُ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ الأَشْفَعُوا فيه فَسَأَلْتُ أَبَّا المَليح عَن الْأُمَّة فَقَالَ ارْبَعُونَ

### باب ثواب من صلى على جنازة

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْن ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَـلَى ٱللهُ عَلْيهِ وَسَـلَمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ فَلَهُ قيرَانُطُ وَمَنِ الْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظيمَينِ. أَخْبَرِنَا سُويْدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَن يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَن يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن

قوله ﴿ الاشفعوا فيه ﴾ بالتشديد أى قبلت شفاعتهم فيه . قوله ﴿ ولتحسن شفاعتكم ﴾ من الحسن أى لتكن شَفاعتكم على وجه حسن لائق. قوله ﴿أربعون﴾ فسره بذلك لمــاجا.فيبعض الروايات تفسيره

الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ جَنَازَةَ حتى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاظٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَاالْقيرَاطَانِ يَارَسُولَ أَللهِ قَالَ مثلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظيمَيْنِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بشَّارِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن جَعفر عن عَوف عَنْ مُحَمَّد بن سيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبعَ جَنَازَةَ رَجُلِ مُسْلِم احْتَسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَنَهَا فَلَهُ قيرَاطَانِ وَمَنْ صَدَّلًى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَنَ فَانَّهُ يَرْجَعُ بِقِيرَاطِ مِنَ الْأَجْرِ . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِن قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بِنُ عَلْقَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ تَبعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قيرَاظُ منَ الأَجْرِ وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَحَتَّى يُفْرَغ منْ دَفْنَهَا فَلَهُ قَيرَاطَان منَ الْأَجْرِكُلُّ وَاحد منْهُمَا أَعْظَمَ مَنْ أَحد

الجلوس قبل أن توضع الجنازة

أَخْبَرَنَا سُوَ يُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَأَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّه عَنْ هَشَامٍ وَالْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثير ا بي سلمة عن أبي سَعيد قَالَ قَالَ رَسُولَ أَللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا وَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدُنَّ حَتَّى تُوضَعَ

#### ٨١ الوقوف للجنائز

أَخْبَرِنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ وَاقد عَنْ نَافع بْن جُبِير عَنْ مَسْعُود بن 1999

الْحَكَمَ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالَبِ أَنَّهُ ذُكَرَ الْقَيَامُ عَلَى الْجَنَازَة حَتَى تُوضَعَ فَقَالَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالَبِ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَعَدَ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّتَنَا خَالَد قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى كُمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدر عَنْ مَسْعُود بْنِ الْحَكَمَ عَنْ عَلَى قَالَ رَأَيْتُ وَلَا أَنْ اللهُ عَدْ فَقَعَدْنَا . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ قَامَ فَقُمْنَا وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوخَالِد الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرُو بْنِ قَيْسِ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرُو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي جَنَازَةً فَلَكَ النَّهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدُ فَلَكَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ في جَنَازَةً فَلَكَ النَّهَ إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدُ فَلَكَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ في جَنَازَةً فَلَكَ النَّهَ إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدُ فَلَكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمَاء فَلَكُ عَلَى اللهُ الْقَبْرِ وَلَمْ يُولِ اللهُ عَلَى وَلَوْلَ الْمَاء الطَّيْرَ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ الْعَلْمَ وَسَلَمَ عَرَازَة وَلَكَ عَلَى الْقَبْرِ وَلَمُ اللهُ الطَّيْرَ وَلَالَ عَنَا الطَّيْرَ وَلَالَالَ عَنْ الْمَالَ الْمَاءِ اللهُ الْعَبْرِ وَلَالُونَ عَلَى الْمَاء الطَّيْرَاء وَلَا الْمَالِ الْعَالِمُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى الْقَالِمَ عَلَى الْقَالِمَ الْعَلْمُ وَلَالَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْوَلَالَ عَلَى الْقَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُ وَلَا عَلَى الْعَرْو عَلَى الْقَالِمَ عَلَى الْمَالِمُ الْعَمْرُولُ عَلَى الْفَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ عَرَاقُولُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالَمُ عَلَى الْمَالَقُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْ

#### ۸۲ مواراة الشهيد في دمه

أُخبَرَنَا هَنَّادٌ عَنِ أَبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِالزُّهْرِيِّ عَنْعَبِدالله بْنِ تَعْلَبَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقْتَلَى أَحُد زَمِّلُوهُمْ بِدَمَائِمِمْ فَانَّهُ لَيْسَ كُلْمُ يُكْلَمُ فِي اللهِ إلاً يَوْمَ القِيامَةِ يَدْمَى لَوْنَهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ

﴿ وجلسنا حوله كا أن على رؤسنا الطير ﴾ قال فى النهاية معناه وصفهم بالسكون والوقار وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة لأن الطير لا تكاد تقع الاعلى شيء ساكن ﴿ زملوهم بدمائهم ﴾ أى لفوهم ﴿ كلم ﴾ هو الجرح

قوله ﴿ ولم يلحد ﴾ من ألحدأولحد كمنع على بناء المفعول أوالفاعل أى الحفار و فى بعض النسخ ولما يلحد ولما بمعنى لم والجملة حال وقوله فجلس جواب لما بالفاء على أنها زائدة ﴿ كَانَ عَلَى رَوْسَنَا الطّير ﴾ كناية عن السكون والوقار لأن الطير لا يكاديقع الاعلى شيء ساكن. قوله ﴿ زملوهم ﴾ بتشديد الميم أى لفوهم وغطوهم (بدمائهم ) في ثيابهم الملطخة بالدم من غبر غسل ﴿ ليس كلم ﴾ بفتح فسكون الجرح والمراد به العضو الجريح لقوله ﴿ يكلم ﴾ على بناء المفعول أو المراد معناه و يكلم بمعنى يعمل و يفعل ﴿ يدمى ﴾ كيرضى

## ٨٢ أين يدفن الشهيد

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلِ ٢٠٠٧ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَيَّةً قَالَ أَصِيبَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِينَ يَوْمَ الطَّاعْفَ فَحُملًا إِلَى رَشُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أَصِيبًا وَكَانَ ابْنُ مُعَيَّةً وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَيَّةً وُلدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَيْدُ وَسَلَّمَ أَمْرَ السَّاسُودُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَبَيْحٍ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلْهُ عَنْ مَارِعَهُمْ وَكَانُوا قَدْ نَقُلُوا إِلَى اللّهَ يَنْفَي أَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَانُوا قَدْ نَقُلُوا إِلَى اللّهَ يَنْهُ عَنْ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِر أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ادْفُوا الْقَتْلَ فَى مَصَارِعِهُمْ وَلَا الْقَنْزِيِّ عَنْ سَقَالُ عَنْ الْقَالُوا الْقَتْلَ فَى مَصَارِعِهُمْ وَسَلَّمَ قَالَ ادْفُنُوا الْقَتْلَى فَى مَصَارِعِهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ادْفُنُوا الْقَتْلَى فَى مَصَارِعِهُمْ

#### ٨٤ باب مواراة المشرك

أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَلُهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَمَّكَ الشِّيْخَ الضَّالَ مَاتَ نَاجِيَة بْنِ كَعْبِ عَنْ عَلِي قَالَ قُلْتُ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَمَّكَ الشِّيْخَ الضَّالَ مَاتَ فَمَنْ يُوارِيهِ قَالَ اُذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ وَلَا ثَحْدَثَنَّ حَدَثًا حَتَى تَأْتِينِي فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَأَمَرَ فِي

قوله (عبد الله بن معية) بالتصغير و يقال عبيدالله بالتصغير أيضا (انسو ائى) بضم المهملة وتخفيف الواو العامرى حديثه مرسل قوله (حيث أصيبا) يحتمل أن المرادمنع النقل الى أرض أخرى أوالدفن فى خصوص العامرى حديثه مرسل قوله (ان عمك) هو أبو طالب (ولا تحدثن) نهى من الاحداث البقعة التى أصيبافيها والله تعالى أعلم قوله (ان عمك) هو أبو طالب (ولا تحدثن) نهى من الاحداث

# فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي وَذَكَرَ دُعَاءً لَمْ أَحْفَظْهُ

#### ٨٥ اللحد والشق

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُحَمَّد بْنِ سَعْد عَنْ أَبِيه عَنْ سَعْد قَالَ الْخَدُوا لَى خَدًا وَ إِنْصَبُوا عَلَى نَصِبًا كَمَا فَعلَ بِرَسُولَ الله عَالَ الله عَلَى الله عَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَام عَنْ عَبْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَام عَنْ عَبْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَام عَنْ عَبْدُ الله بْنَ جَعْفَر عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدَ أَنَّ سَعْدًا لَمَّ حَضَرَ تَهُ الْوَفَاةُ عَبْدُ الله بْنَ جَعْفَر عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدَ أَنَّ سَعْدًا لَمَّ حَضَرَ تَهُ الْوَفَاةُ عَبْدُ الله بْنَ عَلْمُ الله عَلَى الله عَنْ سَعِيد بْنِ جَبِيرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَى الله وَسَلّمَ اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَنْ سَعِيد بْنِ جَبِي عَنْ الْهِ عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

#### ٨٦ باب ما يستحب من اعماق القبر

ا خَبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُعَدِد بْنِ هَلَالِ عَنْ هَشَام بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ حَمَيْد بْنِ هَلَالِ عَنْ هَشَام بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

أى لاتفعلن ﴿فاغتسلت﴾ مبنى على أنه غسله وأن من يغسل الميت ينبغى له أن يغتسل و يحتمل أن يخص ذلك بالكافر لقوله تعالى انم المشركون نجس لكن الأحاديث تقتضى العموم نعم لو قيل ان اغتساله من جهة المواراة ومواراة الكافر توجب الغسل لنجاسته لكان له وجه والله تعالى أعلم، قوله ﴿الحدوا﴾ من لحد كنع أو ألحد قوله ﴿والشق لغيرنا﴾ في المجمع الأهل الكتاب والمراد تفضيل اللحد وقيل قوله لنا أى لى

يَوْمَ أُحُد فَقُلْنَا يَارَسُولَ الله الْحَفْرُ عَلَيْنَا لَكُلِّ إِنْسَانَ شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحْفَرُوا وَأَعْمَقُوا وَأَحْسَنُوا وَادْفَنُوا الْاثْنَيْنِ وَالثَّلَاتَةَ فِي قَبْرِ وَاحد قَالُوا فَمَنَ نُقَدُّمُ يَارَسُولَ ٱلله قَالَ قَدُّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَالَثَ ثَلَاثَة في قَبْر وَاحد

## ٨٧ باب مايستحب من توسيع القبر

أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرير قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمَعْتُ حميد أَبْنَ هَلَالَ عَنْ سَعْد بْن هَشَام بْن عَامر عَنْ أبيه قَالَ لَكَ اكَانَ يَوْمُ أَحَد أَصِيبَ مَنْ أَصِيبَ منَ الْمُسْلِمِينَ وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى الله عَلَيْـه وَسَـلَّم أَحْفُرُوا وَأُوْسِعُوا وَٱدْفَنُوا الْاثْنَيْنِ وَالثَّلَائَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

# ٨٨ وضع الثوب في اللحد

أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ أَللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دُفَنَ قَطيفَةٌ حَمْرَاءُ

﴿ عن ابن عباس قال جعلت تحترسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء ﴾ زادابن معد

والجمع للتعظيم فصاركما قالففيه معجزة لمصلى الله تعالى عليه وسلم أو المعنى اختيارنا فيكون تفضيلا له وليس فيه النهي عن الشق فقد ثبت ان في المدينة رجلين أحدهما يلحد والآخر لاولوكانالشق منهيا عنه لمنع صاحبه قلت لكن في رواية أحمد والشق لأهل الكتاب والله تعالى أعلم. قوله ﴿ الحفر علينا الح ﴾ كان مرادهم أن يرخص لهم بأدنى حفر فمنعهم عن ذلك وأمرهم بالاعماق والاحسان ووقع النقل عنهم بالجمع ﴿ وأعمقوا ﴾ من الاعماق ﴿ وأحسنوا ﴾ من الاحسان بمعنى الاكمال فى الحفر. قوله ﴿ قطيفة حمراء ﴾ المشهور أنه فرشها بعض مواليه صلى الله تعالى عليه وسلم من غير عـلم الصحابة بذلك وقال

## ٨٩ الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن

4.14

أَخْ بَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِي بْنِ رَبَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَة بْنَ عَامِ الْجُهَنَى قَالَ ثَلاَثُ سَاعَات كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّى فَيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَى تَرْتَفعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّى فَيهِنَ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَى تَرْتَفع وَحَينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَة حَتَى تَرُولَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للْغُرُوبِ وَحَينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَة حَتَى تَرُولَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للْغُرُوبِ وَحَينَ يَقُومُ الشَّمْسُ للْغُرُوبِ وَحَينَ يَقُومُ اللهُ مُورَيْحِ أَخْ بَرَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِد الْقَطَّانُ الرَّقَ فَى قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْحِ أَخُوبَ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ يُحْرَبُونَ فِى كَفَن غَيْرِ طَائِلٍ فَرَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَجُلاً مَنْ أَنُو يُنْ فَى كَفَن غَيْرِ طَائِلٍ فَرَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَيْلاً عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلاً عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلاً عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَيْلا عَلْهُ وَسُلَمَ لَيْلاً عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ فَي كُونَ غَيْرِ طَائِلٍ فَرَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَيْكُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَالُونَ لَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْمُعُولُ الْمُعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالُونَ لَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَالِ فَرَجَرَ رَسُولُ اللهَ الْمُولِ الْمُعَلِقُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ عَلْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْقَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمَلُ عَلَيْنَا الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ الْمُولُونَ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

4.15

في طبقاته قال وكيع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وله عن الحسن أن رسول الله صلى الله

السيوطى زاد ابن سعد فى الطبقات قال وكيع هذا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وله عن الحسن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسط تحته شمل قطيفة حمراء كان يلبسها قال وكانت أرض ندية وله من طريق أخرى عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افر شوا لى قطيفتى فى لحدى فان الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء. قوله ﴿ أو نقبر ﴾ من باب نصر وضرب لغة ثم حمل كثير على صلاة الجنازة ولعله من باب الكناية لملازمة بينهما ولا يخفى أنه معنى بعيد لاينساق اليه الذهن من لفظ الحديث قال بعضهم يقال قبره اذا دفنه ولا يقال قبره اذا صلى عليه والأقرب أن الحديث يميل الى قول أحمد وغيره ان الدفن مكروه فى هذه الأوقات ﴿ بازغة ﴾ أى طالعة ظاهره لا يخفى طلوعها الظل عند الظهيرة حسب ما يبدو فان الظل عند الظهيرة لايظهر الهسويعة حركة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو سائر حقيقة والمراد عند الاستواء ﴿ وحين تضيف ﴾ بتشديدالياء المثناة بعد الضاد المعجمة المفتوحة وضم الفاء صيغة المضارع عند الاستواء ﴿ وحين تضيف ﴾ بتشديدالياء المثناة بعد الضاد المعجمة المفتوحة وضم الفاء صيغة المضارع

#### ٩٠ دفن الجماعة في القبر الواحد

#### ۹۱ من يقدم

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَمْدُ بْنِ هلال عَنْ هَشَام بْنِ عَامِ قَالَ قُتلَ أَبِي يَوْمَ أُحُد فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ احْفُرُوا وَأَوْسِعُوا

عليه وسلم بسطتحته شمل قطيفة حمراء كان يابسها قال و كانت أرض ندية وله، ن طريق آخر عن

أصله تتضيف بالتاءين حذفت احداهماأى تميل. قوله ﴿ جهدشديد ﴾ بفتح الجيم أى مشقة شديدة وحكى ضمها

وَأَحْسَنُوا وَادْفَنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةً وَكَانَ أَنِي ثَالِثَ ثَلَاثَةً وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقَدَّمَ

## ٩٢ إخراج الميت من اللحد بعد ان يوضع فيه

قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُ و جَابِرًا يَقُولُ أَنَى النّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدَ الله بْنَ أَبِيّ بَعْدَ مَاأُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ فَاَمْرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى النّبِيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقه وَأَلْبَسَهُ قَيْصَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ عَلَى رُكْبَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقه وَأَلْبَسَهُ قَيْصَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقد قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ دَينَارِ قَالَ سَمعْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَّرَ بَعِبْدَ الله بْنِ أَبِي فَأَخْرَجَهُ مَنْ قَبْرِه فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى مُ كَبِيدً وَلَكُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَى عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَلْمَالهُ فَيَصَهُ قَالَ جَابِرٌ وَصَلّى عَلَيْهِ وَاللهُ أَلَاهُ أَعْلَمُ فَا لَا عَلَى مَا مُولِيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ فَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَلْعُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَعْمَالَ فَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

# ٩٣ باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُ الْعَظِيمِ عَنْ سَعِيد بْنِ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَظَاءً عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفْنَ مَعَ أَبِي رَجُلُ فِي الْقَبْرِ فَلَمْ يَطِبْ قَلْبِي حَتَى أَخْرَجْتُهُ وَدَفَنْتُهُ عَلَى حَدَةً عَلَى حَدَةً

#### ٩٤ الصلاة على القبر

أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله بنُ سَعِيدِ أَبُو قَدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرُ قَالَ حَدَّنَا عُثْمَانُ الله الله عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَرَسُولِ اللهِ النُ حَكيم عَنْ خَارِجَة بنِ زَيْد بنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّه يَزِيدَ بنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَرَسُولِ اللهِ

الحسن قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم افرشو الى قطيفتى فى لحدى فان الأرض لم تسلط على

4.41

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَرَأَى قَبْرًا جَديدًا فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوا هٰذه فلاَنة مُولاة بني فُلَان فَعَرَفَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَاتَتْ ظُهْرًا وَأَنْتَ نَائَمٌ قَائلٌ فَلَمْ نَحَبَّ أَنْ نُوقَظَكَ بَهَا فَقَامَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكُبَّ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لَا يَمُوتَ فِيـكُمْ مَيِّتَ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرَكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَانَّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةٌ . أُخْبَرَنَا إِسَمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلِّيمَانَ الشَّيْبَانِي عَن الشَّعبي أَخْبَرَنِي مَنْ مَنْ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مُنْتَبِذَ فَأُمَّهُم وصَفّ خَلْفَهُ قُلْت مَنْ هُو يَاأَبَا عَمْرُ وَقَالَ أَبْنَ عَبَّاسٍ. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشّيبَانِيّ أَنْبَأَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ مُنْتَبَذِ فَصَلَّى عَلَيْه وَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ قِيلَ مَنْ حَدَّ أَكَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ. أَخْبِرَنَا الْمُغيرَةُ بِنُ عَبْدالرَّحْنَ قَالَ حَدْثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلَى وَهُوَ أَبُو أَسَامَةً قَالَحَدْثَنَاجَعْفُرُ بْنُ بَرْقَانَ عَنْ حبيب بن ابى مرزوق عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أَمْرَأَة بِعَدَ مَا دَفَنَتَ

أجساد الأنباء

قوله ﴿ فَانْصَلَاتَى لَهُ رَحَمَةً ﴾ منهنا قدأخذ الخصوص منادعى ذلك وهذه دلالة غير قوية والله تعالى أعلم قوله ﴿ على قبر منتبذ ﴾ أى منفرد بعيد عن القبور

الركوب بعد الفراغ من الجنازة

أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بِنَ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ وَ يَحْيَى بِنَ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنَ مِغُولَ

عَنْ سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةِ أَبِي اللهُ عَدَاحِ فَلَتَ رَجَعَ أَتِى بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَ كُبِ وَمَشَيْنَا مَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ و

### ٩٦ الزيادة على القبر

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ عَنْ سُلَيْهَانَ بِنِ مُوسَى وَ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُبنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْيِزَادَ وَأَبِي النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُبنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْيِزَادَ عَلَيْهِ أَنْ يُبنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْيِزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَمَّ صَى زَادَ سُلَيْهَانُ بِنُ مُوسَى أَوْ يُحْتَبَ عَلَيْهِ

(على جنازة ابن الدحداح) قال النووى بدالين وحائين مهملات ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة ألى الدحداحة قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه . قلت حكى في (١) أن اسمه ثابت ( فلما رجع أتى بفرس معرورى ) قال أهل اللغة اعروريت الفرس اذا ركبته عريا فهو معرورى وقالوا لم يأت افعو على معدى الاقوطم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ﴾ قال العراقى في شرح الترمذي يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله كثير من الناس أوأن المراد النهى أن يتخذ حول القبر بناء كمتربة أو مسجد أومدرسة ونحو ذلك قال وعليه حمله النووى في شرح المهذب قال الشافعي والأصحاب يستحب أن لايزاد القبر على التراب الذي أخرج منه لهذا الحديث لئلا يرتمع القبر ارتفاعاً كثيراً ( أو يحصص ) قال العراقى ذكر بعض العلماء أن الحكمة في النهى عن تجصيص ارتفاعاً كثيراً ( أو يحصص ) قال العراقى ذكر بعض العلماء أن الحكمة في النهى عن تجصيص

قوله ﴿على جنازة ابن الدحداح﴾ بدالين وحاءين مهملات و يقال أبو الدحداح كافى بعض نسخ الكتاب ﴿معرورى ﴾ بضم ميم وفتح الراءين بعدالثانية ألف المراد مالاسر جعليه . قوله ﴿أن يبنى على القبر ﴾ قيل يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله كثير من الناس أو البناء حوله ﴿أو يزاد عليه ﴾ بأن يزاد التراب الذي خرج منه أو بأن يزاد طولا وعرضا عن قدر جد الميت ﴿أو يجصص ﴾ قال العراق ذكر بعضهم أن الحكمة في النهى عن تجصيص القبور كون الجص أحرق

<sup>(</sup>١) هكذا بياض بالأصل

#### ٩٧ البناء على القبر

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِجُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوالزُبَيْرِ أَنَّهُ سَمْعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ أَوْ يُبنَى عَلَيْهَا أَوْ يَجْلَسَ عَلَيْهَا أَوْ يَجْلَسَ عَلَيْهَا أَحَدُ

القبور كون الجص أحرق بالنار قال وحينئذ فلا بأس بالتطيين كانص عليه الشافعي ﴿ زادسليمان المن موسى أو يكتب عليه ﴾ قال المزى في الأطراف سليمان لم يسمع من جابر فلعل ابن جريج رواه عن سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أو عن أبي الزبير عن جابر مسنداً و رواه ابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان عن موسى عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء قال العراقي يحتمل أن المراد مطلق الكتابة كتابة اسم صاحب القبر عليه أو تاريخ وفاته أو المراد كتابة شيء من القرآن وأسهاء الله تعمل للنبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل وقال الحاكم في المستدرك بعد تخريجه هذا الحديث هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فان أئمة المسلمين من الشرق الى الغرب يكتبون على قبورهم وهو شي أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهى قبورهم وهو شي أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي في تقصيص القبور ﴾ بالقاف قال في النهاية هو بناؤها بالقصة وهو الجص

بالنار وحينئذ فلا بأس بالتطيين كما نص عليه الشافعي قلت التطيين لايناسب ماورد من تسوية القبور المرتفعة كما سبق وكذا لايناسب بقوله أن يبني عليه والظاهر أن المراد النهي عن الارتفاع والبناء مطلقا وافراد التجصيص لأنه أتم في احكام البناء فخص بالنهي مبالغة ﴿أو يكتب عليه﴾ يحتمل النهي عن الكتابة مطلقاً ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أوكتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الارض فيصير تحت الأرجل قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك الاسناد صيحح وليس العمل عليه فان أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الحلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي والله تعالى أعلم. قوله ﴿عن تقصيص القبور﴾ بمعني التجصيص ﴿أو يبني عليه﴾ من عطف الفعل على المصدر بتقدير ان وكذا ﴿أو يجلس عليها أحد﴾ قيل أراد القعود لقضاء الحاجة أو للاحداد والحزن بأن

#### ۹۸ تجصیص القبور

٢٠٢٩ أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَالِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ

#### ٩٩ تسوية القبور اذا رفعت

أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُو هَبِ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَمْرُو بْنُ الحْرِثَأَنَّ ثُمَامَةً ابْنَ شُفَى ّ حَدَّتُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد بِأَرْضِ الرُّومِ فَتُوفِّى صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَ فَضَالَةُ بِقَبْرِه فَسُوِّى صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَ فَضَالَةُ بِقَبْرِه فَسُوِّى ثَمَّ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَأْمُو بَتَسُو يَتَهَا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَقَبْره فَسُوِّى ثُمَّ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَأْمُو بَتَسُو يَتَهَا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَبْنُ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ أَبِي وَائل عَنْ أَبِي وَائل عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ أَبْنُ عَلَى مَا بَعْتَنَى عَلَيْه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ عَلْ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسُلَمَ الله عَنْ أَبِي وَائل عَنْ أَبِي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسُولُ الله عَمْوَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَنْ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَلَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمُ عَلَيْه وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسَلَمُ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسَلَمُ عَلَيْه وَسُلَمُ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسُلَمْ عَلَيْه وَسَلَمُ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسَلَمُ عَلَيْه وَسُلَمَ عَلَيْه وَسُلَمُ عَلَيْه وَسُلَمُ اللّه وَسُولُ اللّه وَسُولُ اللّه عَلَيْه وَسُلَ

## ﴿ عن أبي الهياج ﴾ بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت وآخره جيم اسمه حيان بفتح الحاء المهملة

يلازمه ولا يرجع عنه أو أراد احترام الميت وتهويل الأمر في القعود عليه تهاونا بالميت والموت أقوال وروى أنه رأى رجلا متكئاً على قبر فقال لاتؤذ صاحب القبرقال الطبي هو نهى عن الجلوس عليه لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه وحمله مالك على الحدث لما روى أن علياكان يقعد عليه وحرمه أصحابنا وكذا الاستناد والاتكاءكذا في المجمع قلت، ويؤيد الحمل على ظاهره ما جاء من النهى عن وطئه قوله (فسوى) أى جعل متصلا بالارض أو المراد أنه لم يجعل مسنما بل جعل مسطحا وان ارتفع عن الارض بقليل والله تعالى أعلم. قوله (عن أبي الهياج) بفتح الها، وتشديد الياء المثناة من تحت وآخره جيم اسمه حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت ليس له في الكتب الاهذا الحديث الواحد كذا ذكره السيوطي. قوله (مشرفا) بكسر الراء من أشرف اذا ارتفع قيل والمراد هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصا والحجر ليعرف فلا يوطأ ولا فائدة في البناء عليه فلذلك نهى عنه وذهب كثير الى أن الارتفاع المأمور ازالته ليس هوالتسنيم على وجه يعلم أنه قبر والظاهر فلذلك نهى عنه وذهب كثير الى أن الارتفاع المأمور ازالته ليس هوالتسنيم على وجه يعلم أنه قبر والظاهر

لَاتَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّاسَوَّ يْتَهَ وَلَاصُورَةً فِي بَيْتِ إِلَّا طَمَسْتَهَا

#### ١٠٠ زيارة القبور

4.44

أَخْبَرَ نِي مُعَدَّدُ بِنُ آدَمَ عَنِ أَبْنِ فَضَيْلِ عَنْ أَبِي سَنَانَ عَنْ مُحَارِبِ بِنِ دَثَارِ عَنْ عَبْد الله ابْنِ بُرَ يُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمْ نَهِيتُكُمْ عَنْ لَكُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَائَة أَيَّامٍ فَامْسَكُوا مَابَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُخُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَائَة أَيَّامٍ فَامْسَكُوا مَابَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيدِ الله عَنْ مُعَدَّدُ بِنُ قُدَامَةً قَالَ عَرَيْقُ مَعْدَا أَيْ فَرْوَةَ عَنِ الْمُعْيرَة بْنِ سُبَعْ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بِنَ بُرِيدَة عَنْ أَيْهِ أَنَّهُ الله عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله كُنْتُ نَهِيتُكُمْ أَنْ يَأْكُوا وَأَطْعُمُوا وَلَدَّخُرُوا مَابَدَا لَكُمْ وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لَا تَنْتَبَذُوا فَالظُّرُوفَ الله بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ الله كُنْتُ نَهُ يَعْدُوا كُلُمْ أَنْ لَا تَنْتَبَذُوا فَالطَّرُوفَ الله الله عَلَيْهِ وَالْمَاتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ الله كُنْتُ نَهُ فَضَالًا عَنْ كُنْتُ نَهُ عَنْ الله عَلَى اللهُ وَاللهُ وَسَلَمُ وَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَمْ وَالله وَلَيْ وَالله وَلَا الله وَلَ

وتشديدالمثناة من تحت وآخره نون ابن حسن الأسدى الكوفى ليسله فى الكتب إلاهذا الحديث الواحد ﴿ وَلَا تَقُولُوا هِجُرًا ﴾ قال فى النهاية أى فحشا يقال أهجر فى منطقه يهجر إهجاراً اذا فحش

أن التسوية لا تناسب التسنيم ﴿ ولاصورة ﴾ أى صورة ذى روح ﴿ الاطمسة المحاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك والله تعالى أعلم. قوله ﴿ نهيتكما لح ﴾ فيه جمع بين الناسخ والمنسوخ والاذن بقوله فزور وها قيل يعم الرجال والنساء وقيل مخصوص بالرجال كما هو ظاهر الخطاب لكن عموم علة التذكير الواردة فى الاحاديث قد تؤيد عموم الحكم الاأن يمنع كونه تذكرة فى حق النساء لكثرة غفلتهن والله تعالى أعلم ﴿ والا فى سقاء ﴾ أى قربة ﴿ فى الاسقية ﴾ أى الظروف والا لا يصح المقابلة. قوله ﴿ ولا تقولوا هجرا ﴾ بضم الهاء أى مالاينبغى من الكلام فانه الظروف والا لا يصح المقابلة. قوله ﴿ ولا تقولوا هجرا ﴾ بضم الهاء أى مالاينبغى من الكلام فانه

4.40

#### ١٠١ زيارة قبر المشرك

### ١٠٢ النهي عن الاستغفار للمشركين

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَبِدَالْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بِنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَكَ حَضَرَتْ أَبِاطَالِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيْ صَلَّى عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَكَ حَضَرَتْ أَبْاطَالِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيْ صَلَّى اللهِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُنْدُهُ أَبُوجَهُلِ وَعَبِدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَمَيَّةً فَقَالَ أَيْعَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله كَلَةً لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُنْدُهُ أَبُوجَهُلٍ وَعَبِدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَمَيَّةً فَقَالَ أَيْعَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلَةً كَلَةً كَلَيْهَ وَسَلَمَ وَعُنْدُهُ أَبُوجَهُلٍ وَعَبِدُ اللهِ بِنَ أَبِي أَمَيَّةً فَقَالَ أَيْعَمِ قُلْ لاَ إِلّٰهَ إِلاَ اللهُ كَلَّةَ كُلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُنْدُهُ أَبُوجُهُلٍ وَعَبِدُ اللهِ مِنْ أَبِي أَمِيّةً فَقَالَ أَيْعَمَ قُلْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُنْدُهُ وَسَلَمْ وَعُنْدُهُ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعُنْدُهُ وَسَلَمَ وَعُنْدُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعُنْدُهُ وَسَلَّمَ وَعُنْهُ وَسُلَّمَ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعُنْهُ وَسَلّمَ وَعُنْهُ وَسَلّمَ وَعُنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

وكذلك اذا أكثر الكلام فيما لاينبغى والاسم الهجر بالضم وهجر يهجر هجراً بالفتح اذا خلط في كلامه واذا هذى

ينافى المطلوب الذى هو التذكير . قوله ﴿ فبكى وأبكى الح ﴾ كا أنه أخذ ما ذكر فى الترجمة من المنع عن الاستغفار أو من مجرد أنه الظاهر على مقتضى وجودها فى وقت الجاهلية لا من قوله بكى وأبكى اذ لا يلزم من البكاء عند الحضور فى ذلك المحل العذاب أو الكفر بل يمكن تحققه مع النجاة والاسلام أيضاً لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك فى ذلك مسلك أنها ما بلغتها الدعوة ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة لقوله تمالى وماكنا معذبين الح فلعل من سلك هذا المسلك يقول فى تأويل الحديث أن الاستغفار فرع تصوير الذنب وذلك فى أوان التكليف ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة فلا حاجة الى الاستغفار لهم فيمكن أنه ما شرع الاستغفار الالأهل الدعوة لا لغيرهم وان كانوا ناجين وأما من يقول بأنها أحييا له صلى الله تعالى عليه وسلم فآمنا به فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الاحياء وأما من يقول بأنه تعالى يوفقها للخير عند الامتحان يوم القيامة فهو يقول بمنع الاستغفار لها قطعا فلاحاجة له الى تأويل فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك والله تعالى أعلم . قوله ﴿ كلمة ﴾ منصوبة على الحال

أَحَاجٌ لَكَ بِهَا عَنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهُل وَ عَبْدُالله بْنُ أَبِي أَمِيَّةَ يَاأَبُاطَالِ أَرْغَبُ عَنْ ملَةً عَبْدَا لَمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاً يُكَلِّمانه حَتَّى كَانَ آخِرُ شَيْء كَلَّهُمْ بِهِ عَلَى ملَةً عَبْدَ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلِم لَا يَسْتَغْفُرونَ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ فَنَزَلَتُ مَا كَانَ للنَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِم كَينَ وَنَزَلَتْ إِنَّكَ لَا تَهْدَى مَنْ أَحْبَرُنَا وَاللَّيْبِي وَاللَّيْبِي وَاللَّهُ مَا الله عَنْ أَي إِسْحَقَ عَنْ أَي الحَبَرَنَا الله عَنْ الله عَنْ أَلَكُ لَا تَهْدَى مَنْ أَحْبَرُنَا عَنْ الله عَنْ أَي الله عَنْ أَي إسْحَقَ عَنْ أَي الحَليلِ عَنْ إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّيْنَا عَبْدُ الرَّحْنَ عَنْ سُفْيانَ عَنْ أَي إِسْحَقَ عَنْ أَي الحَليلِ عَنْ عَلَيْ قَالَ سَمَعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفُر الرَّاهِيمُ لَا بَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَلْكُ وَسَلَم فَلْكُولُ عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمُ اللهُ

#### ١٠٣ الامر بالاستغفار للمؤمنين

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَجٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله الْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ لَكَ عَانَتُ لَيْلَتِي التَّي هُوَ عَنْدِي تَعْنِي عَنِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ لَيْلَ قَالَتُ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ لَيْلَتِي التَّي هُوَ عَنْدِي تَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ لَيْلَةِ عَنْدَ رَجْلَيْهُ وَبَسَطَ طَرْفَ إِزَارِهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ انْقَلَبَ فَوضَعَ نَعْلَيْه عَنْدَ رَجْلَيْهُ وَبَسَطَ طَرْفَ إِزَارِهُ عَلَيْ فَرَاشه النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْقَلَبَ فَوضَعَ نَعْلَيْه عَنْدَ رَجْلَيْهُ وَبَسَطَ طَرْفَ إِزَارِهُ عَلَى فَرَاشه

أو بتقدير أعنى أو مرفوعة على حذف المبتدأ أى هي كلمة ﴿ أحاجٍ ﴾ أشفع وأشهد كما أشفع وأشهدلغيرك من المسلمين الذين ما توا بالمدينة ونحوهم كما جاء كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا ﴿ ما لم أنه ﴾ صيغة المتكلم على بناء المفعول من النهي. قوله ﴿ فنزلت ﴾ وما كان استغفار والنازل في واقعة أبي طالب ما قبل ذلك وهو قوله تعالى ما كان للنبي الخ فلا منافاة . قوله ﴿ لما كانت ليلتي التي هو عندى ﴾ أى ليلة من جملة الليالي كان فيها عندها ﴿ انقلب ﴾ أى رجع من صلاة العشاء

4.42

(فلم يلبث إلا ريثما ظن ﴾ أى قدر ذلك وهو بفتح الراء و إسكان الياء وبعدها مثلثة ﴿ وأخذ رداءه رويدا ﴾ أى برفق ﴿ وتقنعت إزارى ﴾ قال النووى كذا فى الأصول بغير باء وكائنه بمعنى لبست إزارى المذا عدى بنفسه ﴿ فأحضر ﴾ بحاء مهملة وضاد معجمة أى عدا والاحضار والحضر بالضم العدو ﴿ مالك ياعائشة حشيا ﴾ بفتح الحاء المهملة و إسكان الشين المعجمة مقصور قال فى النهاية أى مالك قد و قع عليك الحشا و هو الربو والنهج الذى يعرض للمسرع فى مشيه والمحتد فى كلامه من ارتفاع النفس وتواتره يقال رجل حشى وحشيان ﴿ رابية ﴾ أى مرتفعة البطن ﴿ قالت لا ﴾ فى مسلم لا شىء وفى رواية لا بىشىء ﴿ وأنت السواد ﴾ أى الشخص ﴿ فلهز نى ﴾ بالزاى أى دفعنى واللهز الضرب بجمع الكف

﴿ الاریثا ظن﴾ بفتح را، وسکونیا، بعدها مثلثة أی قدر ما ظن ﴿ رویدا ﴾ أی برفق ﴿ و تقنعت ازاری ﴾ کذا فی الاصول بغیربا، و کا ته بمعنی لبست ازاری فلذاعدی بنفسه ﴿ فا حضر ﴾ من الاحضار بحا، مهملة و ضاد معجمة بمعنی العدو ﴿ فلیس الاأن اضطجعت ﴾ أی فلیس بعد الدخول منی الا الاضطجاع فالمذکو راسم لیس و خبرها محذوف ﴿ حشیا ﴾ بفتح حا، مهملة و سکو زشین معجمة مقصو ر أی مرتفعة النفس متو اترته کا پحصل المسرع فی المشی ﴿ رابیه ﴾ أی مرتفعة البطن ﴿ لتخبرنی ﴾ بفتح لام و نون ثقیلة مضارع للو احدة المخاطبة من الاخبار فت کسرالرا، ههنا و تفتح فی الثانی ﴿ فائت السواد ﴾ أی الشخص ﴿ فلهرنی ﴾ بزای معجمة فی آخره

4.47

قَالَ فَانَّجِبْرِيلَ أَنَانِي حِينَ رَأَيْت وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى وَقَدْ وَضَعْت ثِيَابِكَ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكُ فَأَجَبُّتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكُ فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ وَكُرْهْتُ أَنْ أُوقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحشيفَأُم نَى أَنْ آتَى الْبَقِيعَ فَأَسْتَغْفَرَ لَهُمْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ يَارَسُولَ الله قَالَ قُولَى السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ منَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَرْحَمُ ٱللهُ ٱلْمُسْتَقْدمِينَ مِنَّا وَٱلْمُسْتَأْخِرِينَوَ إِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِكُمْ لَاحْقُونَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنَابِنِ الْقَاسِم قَالَ حَدَّثَنيَ مَالِكٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّه أُنَّهَا شَمَعَتْ عَائشَةَ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَة فَلَبِسَ ثَيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ فَامَرْتُ جَارِيتيبَريرَةَ تَتْبَعَهُ فَتَبَعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقْفَ ثُمَّ انْصَرَ فَى فَسَبَقَتُهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتني فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ ثُمَّ ذَكُرْتُ ذَاكَ لَهُ فَتَالَ إِنِّي بُعَثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقيع لأَصَلِّي عَلَيْهُمْ . أَخْبَرَنَا عَلَى بُنْ حُجْر قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ وَهُوَ أَبْن أَبِي نَمْر عَنْ عَطَاءَعَنْ عَائْشَةَقَالَتْ كَانَرَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم كُلَّكَ كَانَتُ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُول ٱلله

في الصدر وروى فلهدنى بالدال المهملة قال النووى وهمامتقار بان قال ويقرب منهما لكزه وكزه

واللهز الضرب بجمع الكف في الصدر وفي بعض النسخ فلهدنى بالدال المهملة من الحيف بمعنى الجور في الصدر وهذا كان تأديبا لها من سوء الظن ﴿ أن يحيف الله عليك ورسوله ﴾ من الحيف بمعنى الجور أي بأن يدخل الرسول في نوبتك على غيرك وذكر الله لتعظيم الرسول والدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون اذن من الله تعالى فلو كان منه جور لكان باذن الله تعالى له فيه وهذا غير ممكن وفيه دلالة على أن القسم عليه واجب اذ لا يكون تركه جورا الا اذا كان واجبا ﴿ وقد وضعت ﴾ بكسر الناء لخطاب المرأة ﴿ أهل الديار ﴾ أى القبور تشديها للقبر بالدار في الكون مسكنا ﴿ المستقدمين ﴾ أى المتقدمين ولا طلب في السين وكذا المستأخرين ﴿ إن شاء الله ﴾ للتبرك أو للموت على الايمان. قوله ﴿ وَلَمُعَالَفَة بِين الحديثين لجواز تعدد الواقعة. قوله ﴿ كلما كانت ليلتها ﴾ أى في آخر

صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْوَهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ وَالنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا حَقُونَ اللَّهُمَّ الْغَفْرُ لِأَهْلِ وَالنَّا وَرَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَبْقَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ مَرَيْدَ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنُ بُرِيَدَةً عَنْ اللهِ النَّيْرَ مِنَ المُوْمِنِينَ وَالْمُسلِينَ وَانَّا إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهَ اللهَ الْعَافِيةَ لَنَا وَلَكُمْ . أَخْبَرَنَا قُتَلِهُ وَسَلَمَ كَانَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهُلُ اللهَ الْعَافِيةَ لَنَا وَلَكُمْ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ السَّكُمُ عَنْ أَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ أَيْ اللهُ اللهَ الْعَافِيةَ لَنَا وَلَكُمْ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ السَّكُمُ عَنْ أَيْ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَنْ أَيْ مُ مُرَدِّ وَ قَالَ لَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ أَيْ وَاللهُ عَنْ أَيْ فَي مُولِمُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ الْعَافِيةَ لَنَا وَلَكُمْ . أَخْبَرَنَا أَيْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ لَدَى عَنْ أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

١٠٤ التغليظ في اتخاذ السرج على القبور

أَخْبَرَنَا قَتَدِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ بْنُ سَعِيدَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِح

7.54

4.51

7 - 2 7

عره بعد حجة الوداع والله تعالى أعلم ﴿ متواعدون غدا ﴾ أى كان كل منا ومنكم وعدصاحبه حضور غد أى يوم القيامة و و اكاون أى متكل بعضهم على بعض فى الشفاعة والشهادة والله تعالى أعلم قوله ﴿ فرط ﴾ بفتحتين أى متقدهون زائرات القبور قيل كان ذاك حين النهى ثم أذن لهن حين نسخ النهى وقيل بقين تحت النهى لقلة صبرهن وكثرة جزعهن قلت وهو الأقرب الى تخصيصهن بالذكر واتخاذ المسجد عليها قبل أن يجعلها قبلة يسجداليها كالوثن وأما من اتخذ مسجدا فى جوار صالح أوصلى

عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّذِينَ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُو

## ١٠٥ التشديد في الجلوس على القبور

أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اُلله بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ وَكَيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِه عَنْ أَبِه عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَة حَتَّى تَعْرِقَ وَكَيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَهَيْلِ عَنْ عَبْد الْلَهَ عَلَى جَمْرَة حَتَّى تَعْرِق كَا عَلَى عَبْد الْلَه بْنِ عَبْد الْلَه كَمْ عَنْ شُعِيْبِ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ أَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقْعُدُوا عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقْعُدُوا عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقْعُدُوا عَلْ الله الله السَّلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَقْعُدُوا

### ١٠٦ إتخاذ القبور مساجد

أُخْبَرَنَا عَمْرُونُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا خَالدُ بْنُ الْحَرِثُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد أَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قَبُورَ الْبِي الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قَبُورَ الْمُعَدِ النَّامِمُ مَسَاجِدَ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبِد الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

فى مقبرة من غير قصد التوجه نحوه فلا حرج فيه وقال جماعة بالكراهة مطلقا (والسرج) جمع سراج والنهى عنه لأنه تضييع مال بلا نفع ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد. قوله (لأن تجلس) بفتح اللاممبتدأ خبره خير (حتى تحرق) من الاحراق وضميره للجمرة (ثيابه) بالنصب وتفسير الجلوس

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَوَالنَّصَارَى التَّخَذُوا قَبُورَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَوَالنَّصَارَى التَّخَذُوا قَبُورَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَوَالنَّصَارَى التَّخَذُوا قَبُورَ وَالنَّهُمْ مَسَاجَدَ

## ١٠٧ كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّتَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَسُود بْنِ شَيْبَانُوكَانَ ثَقَةً عَنْ خَالد بْنِ سُمَيْر عَنْ بَشِير بْن نَهِيكَ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ الْخَصَاصِية قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَشُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هُؤُلاء شَرَّا كثيرًا رُسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبقَ هُؤُلاء خَيرًا كثيرًا فَانَتْ مِنْهُ الْتَفَاتَةُ فَرَأَى رَجُلًا يَشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَاصَاحِبَ السِّبْتِيتَيْنِ النَّهْ مِمَا لَهُ الله عَلَيْهِ فَقَالَ يَاصَاحِبَ السِّبْتِيتَيْنِ الْقُومِمَا وَجُلًا عَشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَاصَاحِبَ السِّبْتِيتَيْنِ الْقُومِمَا

## ١٠٨ التسميل في غير السبتية

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْد الله الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعيد عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْ أَنْ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَبَولَى عَنْهُ أَصْحَابُهُ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَبَولَى عَنْهُ أَصْحَابُهُ اللهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِمِمْ

والخلاف فيه قد تقدم والله تمالى أعلم. تموله ﴿ مساجد ﴾ أى قبلة للصلاة يصلون اليها أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها ولعل وجه الكراهة أنه قد يفضى الى عبادة نفس القبر سيما فى الأنبياء والاحبار قوله ﴿ لقد سبق هؤلاء شراكثيرا ﴾ أى سبقوه حتى جعلوه و راء ظهورهم و وصلوا الى الخير والكفار بالعكس ﴿ ياصاحب السبتيين ﴾ بكسر السين نسبة الى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال أريد بهما النعلان الم خذان من السبت وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشى بينها بهماأو لقذر بهما أو لاختياله فى مشيه قيل و فى الحديث كراهة المشى بالنعال بين القبور قلت لايتم الاعلى بعض الوجوه المذكورة . قوله ﴿ التسهيل فى غير السبتية ﴾ يريد أن قوله انه ليسمع قرع نعالهم يدل على جواز المشى

4.54

4.59

#### ١٠٩ المسألة في القبر

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْد الله بِنِ الْمُبَارَكَ وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ بِنِ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّتَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَدِّدَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ . أَنْبَأَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكَ قَالَ قَالَ نَبِي الله صَلَّى الله عَلَيه يُونُسُ بِنُ مُحَدَّد عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَة . أَنْبَأَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكَ قَالَ قَالَ نَبِي الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ انَّ الْعَبْدَ إِذَا وضعَ فَى قَبْرِه و تَوَلَّى عَنْهُ أَحْحَابُهُ انَّهُ لِيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالَمُ قَالَ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ وَسَلَّمَ انَّ الْعَبْدَ إِذَا وضعَ فَى قَبْرِه و تَوَلَّى عَنْهُ أَحْحَابُهُ انَّهُ لِيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالَمُ قَالَ فَيَأْتِيهِ مَلَكَان فَيُقُولَانَ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فَى هٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيقُولُ اللهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ فَيْقُولُ اللهُ عَلَى مَقْعَدَا مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَداً مِنَ الْجَنَّةُ قَالَ النَّيِّ فَو وَرَسُولُهُ فَيْقُولُ لَهُ أَنْظُو وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَيرَاهُمَا جَمِعاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيرَاهُمَا جَمِعاً

## ١١٠ مسألة الكافر

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعيدَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ أَخْبَرَنَا أَحْبَدُ اللهِ قَالَ انَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فَى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ انه لَيَسَمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فَى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ انه لَيَسَمَعُ قَرْعَ نَعَالَمُ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَاالرَّجُلِ مُحَدَّدٍ صَلَّى اللهُ أَللهُ عَنَاهُمُ أَنَاهُ مَلكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَاالرَّجُلِ مُحَدَّدٍ صَلَّى اللهُ

فى المقابر بالنعل اذ لا يسمع قرع النعل الانذا مشوا بها والحديث المتقدم يدل على عدم الجواز فينبغى رفع التعارض لحمل هذا على غير السبتية توفيقا بين الحديثين وأنت قد عرفت أن دلالة الحديث المتقدم على عدم الجواز انما هي على بعض الوجوه وكذا قد يبحث في دلالة هذا الحديث على الجواز بأن يقال لا يلزم من ذلك جواز مشيهم بها فانه يجوز أنه ذكر ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم على عادات الناس ولا يلزم من هذه الحكاية من غير انكار تقرير مشيهم بها سيا اذا سبق منه النهى الذى تقدم فعلى تقدير تسليم دلالة الحديث المتقدم على النهى لا يعارضه هذا الحديث ولا يدل على خلافه والله تعالى أعلى قوله ﴿ فيقعدانه ﴾ من الاقعاد ﴿ في هذا الرجل ﴾ أى في الرجل المشهور بين أظهركم ولا يلزم منه الحضور وتركهما ما يشعر بالتعظيم لئلا يصير تلقينا وهو لا يناسب موضع الاختيار. قوله يلزم منه الحضور وتركهما ما يشعر بالتعظيم لئلا يصير تلقينا وهو لا يناسب موضع الاختيار. قوله

#### ١١١ من قتله بطنه

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ بِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادِ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بْنَ يَسَارِ قَالَ كُنْتُ جَالسًا وَسُلَيْانُ بْنُ صُرَدُو خَالدُبْنِ عُرْفَطَةَ فَذَكُرُوا قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بْنَ يَسَارِ قَالَ كُنْتُ جَالسًا وَسُلَيْانُ بْنُ صُرَدُو خَالدُبْنِ عُرْفَطَةَ فَذَكُرُوا أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِه فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِه فَقَالَ أَحَدُهُمَا للْآخَرِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنَهُ فَلَنْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنَهُ فَلَنْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنَهُ فَلَنْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ الْآخَوُ بَلَى

﴿لا دریت و لا تلیت﴾ قال الخطابی هکذا یر ویه المحدثون والصواب و لا ائتلیت علی و زن افتعلت من قولهم ما ألوت هذا الامر أی مااستطعته وقال معناه و لا قرأت أی لا تلوت فقلبوا الواو لیزدوج الکلام مع دریت قال الاز هری و یروی أتلیت یدعو علیه أن لا یتلو أهله أی لایکون لها أولاد تتلوها ﴿ من یقتله بطنه ﴾ قال فی النهایة أی الذی یموت بمرض بطنه

(كنت أفول كما يقول الناس) يريد أنه كان مقلدا فى دينه للناس فلم يكن منفردا عنهم بمذهب فلا اعتراض عليه حقا كان ماعليه أو باطلا (لادريت) أى لاحققت بنفسك أمر الدين (ولا تليت) أى ولا تبعت من حقق الأمر على وجهه أى تقليد غير المحق لاينفع وانما ينفع تقليد أهل التحقيق ففيه أن تقليد أهل التحقيق نافع والله تعالى أعلم وقيل أصله تلوت بالواو بمعنى قرأت الاأنه قلبت الواو للازدواج (بين أذنيه) أى على وجهه. قوله (من يقتله بطنه) قيل هو أن يقتله الاسهال

7.04

#### ١١٢ الشهيد

4.04

7.05

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَنِ قَالَ حَدَّتَنَا حَجَّاجٌ عَنْ اَيْثِ بَنْ سَعْدَ عَنْ مُعَاوِيةً بن صَالِحٍ أَنَّ صَفْوَانَ بن عَمْرِ و حَدَّثَهُ عَنْ رَاشد بن سَعْدَ عَنْ رَجُلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِاللهِ عَنْ رَاشد بن سَعْدَ عَنْ رَجُلًا مَنْ أَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ الله مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فَي قَبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيدَ قَالَ كَفَى بَارِقَة السَّيُوفِ عَلَى رَأْسه فَتَنَةً . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِي عَنْ التَّيْمِي عَنْ التَّهُ عَنْ عَنْ عَامِ بَنِ مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمِيَّةً قَالَ الطَّاعُونُ وَالْمَبُونُ وَ الْغَرِيقُ عَنْ اللهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمِيَّةً قَالَ الطَّاعُونُ وَالْمَبُونُ وَ الْغَرِيقُ وَالنَّهِ مَا اللهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمِيَّةً قَالَ الطَّاعُونُ وَالْمَبُونُ وَ الْغَرِيقُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَنْ النَّيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَاللهُ عَنْ مَرَارًا وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْفَاعُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَالْهُ وَالْهُ وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعُونَ وَالْمَعْدِي وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ مَا مَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالَاقُونَ وَاللّهُ وَلَو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَالْمُؤْونَ وَالْمُولُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَالْمَوْلُونَ وَالْمَاعُونَ وَالْمَاعُونَ وَالْمَاعُونَ وَالْمَلْعُولُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُوالِلَهُ عَا

كالاستسقاء ونحوه وقال القرطبي في التذكرة فيه قو لان أحدهما أنه الذي يديبه الذرب وهو الاسهال والثانى أنه الاستسقاء وهو أظهر القولين فيه لأن العرب تنسب موته الى بطنه يقول قتله بطنه يعنون الداء الذي أصابه في جوفه وصاحب الاستسقاء قل أن يموت إلا بالذرب فكائه قدجمع الوصفين والوجود شاهد للميت بالبطن أن عقله لايزال حاضراً وذهنه باقياً الى حين موته بخلاف من يموت بالسام والبرسام والحميات المطبقة أو القولنج أو الحصاة فتغيب عقولهم لشدة الآلام ولورم أدمغتهم ولفساد أمزجتها فاذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه حاضر وهو عارف بالله ﴿أخبر في إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن معاوية ابن صالح أن صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يارسول الله مابال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كني ببارقة السيوف على رأسه فتنة ﴾ قال القرطبي في التذكرة دعناه أنه لوكان في هؤلاء المقتولين نفاق كان

وقيل الاستسقاء قيل الوجود شاهد أن الميت بالبطن لايزال عقله حاضرا وذهنه باقيا الى حين موته فيموت وهو حاضر العقل عارف بالله. قوله (يفتنون) أى يمتحنون بسؤال الملكمين فى القبور (كفى ببارقة السيوف) أى بالسيوف البارقة من البروق بمنى اللمعان والاضافة من اضافة الصفة الى الموصوف أى ثباتهم عند السيوف و بذلهم أر واحهم لله تعالى دليل ايمانهم فلا حاجة الى السؤال والله تعالى أعلم

#### ١١٢ ضمة القبر وضغطته

4.00

أَخْبَرِنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدً الْعَنْقَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَلْهُ عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ هَذَا الَّذِي عَنْ عَبْيِدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ هَذَا الَّذِي

اذا التق الزحفان و برقت السيوف فر لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك ومن شأن المؤمن البذل والتسليم لله نفسا وهيجان حمية الله عز وجل والتعصب له لاعلاء كلمته فهذاقد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر قاله الترمذى الحكيم قال القرطبي واذا كان الشهيد لايفتن فالصديق أجل خطراً وأعظم أجراً فهو أحرى أن لا يفتن لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال وقد جا في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهداء أن لا يفتن فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد قلت قد صرح الحكيم الترمذي بأن الصديقين لا يسئلون وعبارته ثم قال تعالى و يفعل الله مايشاء وتأو يله عندنا والله أعلم أن من الصديقين لا يسئلون وعبارته ثم قال تعالى و يفعل الله مايشاء وتأو يله عندنا والله أعلم أن من في توجيه حديث الشهيد يقتضي اختصاص ذلك بشهيد المعركة لكن قضية أحاديث الرباط التعميم في كل شهيد وقد جزم الحافظ ابن حجر في كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون بأن الميت بالطعن لا يسئل لأنه نظير المقتول في المعركة و بأن الصابر بالطاعون محتسباً يعلم أنه الميت بالطعن لا يسائله المنافق الموابط إنه قدر بط نفسه وسجنها وصيرها جيشاً لله في سبيل الله لحاربة الحكيم في توجيه حديث المرابط إنه قدر بط نفسه وسجنها وصيرها جيشاً لله في سبيل الله لحاربة

قوله ﴿ ضمة القبر وضغطته ﴾ بفتح الضاد المعجمة عصره و زحمته قيل والمراد التقاء جانبيه على جسد الميت قال النسفى يقال أن ضمة القبر انما أصلها أنها أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما ردوا اليها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة و رفق ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطا منها عليه لربها

يحرك له العرش وَفَتَحَت لَهُ أَبُوابُ السَّمَاء وَشَهِدَهُ سَبَعُونَ أَلْفًا مر. لللائكة 

#### ١١٤ عذاب القبر

أَخْ-بَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيه عَنْ خَيْثُمَةً عَنِ الْبَرَاءَ قَالَ يُشَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمُنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرَةِ قَالَ نَزَلَتْ في عَذَابِ الْقَبْرِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنْ مَرَثَد عَنْ سَعْد بْن عَبِيدَةَ عَن الْبَرَاء بْن عَازِب عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ يُثَبِّتُ َاللَّهُ الَّذِينَ آ مُنُوا بِاْلَةُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّذِنَيَا وَفِي الآخَرَةِ قَالَ نَزَلَتِ في عَذَابِ الْقَبْرِ

> أعدائه فاذا مات على هذا فقد ظهر صدق مافىضميره فوقى فتنة القبر ﴿هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه ﴾ زاد البيهتي في كتاب عذاب القبر يعني سعد بن معاذ و زاد في دلائل النبوة قال الحسن تحرك له العرش فرحاً بروحه و روى أحمد والبيهق من حديث عائشة عنالنبي صلى اللهعليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لوكان أحد ناجياً منها نجا منها سعد بن معاذ قال أبو القاسم السعدي لاينجو من ضغطة القبر صالح ولاطالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله الى قبره ثم يعود الى الانفساح له قال والمراد بضغط القبر

> قوله ﴿ هـ ذا الذي تحرك له العـرش ﴾ زاد البيهقي في كتاب عذاب القـبر يعني سـعد بن معاذ و زاد في دلائل النبوة قال الحسن تحرك له العرش فرحابروحهو روى أحمدوالبيهقيمن حديث عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا مانجا منها سعد بن معاذ قوله ﴿ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ ﴾ أي في السؤال في القبر ولمـاكان السؤال يكون سببا للعذاب في الجملة ولوفي حق بعض عبر عنه باسم العذاب فالمراد بالتثبيت في الآخرة هو تثبيت المؤمن فيالقبرعندسؤال الملكين اياه

يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللهُ وَدِينِي دِينُ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ قَوْ لُهُ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْخَيَاةِ النَّذِياَ وَفَي الآخِرَةِ . أَخْبَرَنَا سُو يْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ خُمَيْد عَنْ أَنس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَعَ صَوْتًا مِنْ قَبْر فَقَالَ مَتَى مَاتَ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلَيَةِ فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ لَوْ لَا أَنْ لَاتَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ انْ يَمْ مَتَى مَاتَ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلَيَة فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ لَوْ لَا أَنْ لَاتَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ انْ يَمْ مَتَى مَاتَ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلَيَة فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ لَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ انْ يَمْ مَاتَ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلَيَة فَسُرَّ بِذَلْكَ وَقَالَ لَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَذُوا لَدَعَوْتُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَنْ مُعَنِّ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ الْبَرَاء بِنِ عَازِبٌ عَنْ أَيْ يُولِي اللهَ عَنْ شُعِبَةً قَالَ الْحَرَبَ وَسُولُ الله عَوْدُ نُولًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَالًكُ فَو سَلَمْ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمَعِ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا صَلَّا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قَبُورِهَا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمَعِ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا

التقا جانبيه على جسد الميت وقال الحكيم الترمذي سبب هذا الضغط أنه مامن أحد الاوقد ألم بذنبما فتدركه هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحة و كذلك ضغطة سعد بن معاذفي التقصير من البول قلت يشير الى ماأخر جه البيه في من طريق ابن اسحق حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فقالو اذكر لناأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول وقال ابن سعد في طبقاته أخبر شبابة بن سوار أخبر في أبومعشر عن سعيد القبري قال لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعداقال لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجاسعد ولقد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر البول وأخرج البيه في عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دفن سعد بن معاذ أنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت الله أن يرفعه عنه وذلك بأنه كان لا يستبرى أنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت الله أن يرفعه عنه وذلك بأنه كان لا يستبرى

قوله ﴿ فسربذلك ﴾ علىبناءالمفعول من السرور والمرادأزيل عنه مالحقه من الغم والحزن باحتمال أن يكون الميت مؤمنا معذبا فى القبر و يحتمل أن يقال لجواز السرور بعذاب عدوالله من حيثية عداوته مع الله تعالى ﴿ أَنْ لا تَدفنوا ﴾ أى لو لا خشية أن يفضى سماعكم الى ترك أن يدفن بعضكم بعضا ﴿ أَنْ يسمعكم ﴾ من الاسماع ﴿ عذاب القبر ﴾ أى الصوت الذى هو أثره والا فالعذاب لا يسمع والله تعالى أعلم

4.01

4.09

#### ١١٥ التعوذ من عذاب القبر

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كُثير أَنَّ اللَّهُمَّ إِنَّى الْمَاسَلَةَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي الْمَاتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الْحَيْا وَالْمَاتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الْحَيْا وَالْمَاتِ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَة الْحَيْا وَالْمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَة الْحَيْا وَالْمَاتِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتْنَة الْحَيْا وَاللَّهَ عَرْو عَنَ الْمَاسَتِ الدَّجَالَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بَنُ سَوَّادَ بِنْ الْاَسُودَ بِنْ عَمْرُ و عَنَ الْنَوْهُ بِكَ مِنْ فَتْنَا يُونُسُ بُنُ يَرِيدَ عَنِ ابْنِهُمَابِ عَنْ حُمَيْدُ بِنِ عَبْدَالرَّحْنَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً وَاللّهَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلْكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . أَنْ هُرَيْ وَهُ بُنَ الرِيقِ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلْكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . أَنْ الْرُيقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْكَ يَسْتَعِيذُ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . أَلْوَيْنَوا اللّهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالَالُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

من البول ثم قال الحكيم وأما الأنبيا فلا يعلم أن لهم فى القبورضمة ولاسؤالا لعصمتهم وقال النسفى فى بحرالكلام المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبر و يكون له ضغطة القبر فيجدهول ذلك وخوفه لما أنه تنعم بنعمة الله ولم يشكر النعمة وروى ابن أبى الدنيا عن محمد التيمى قال كان يقال ان ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما رد اليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فمن كان لله مطيعاً ضمته برأفة و رفق ومن كان عاصياً ضمته بعنف سخطا منها عليه لربها ﴿قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المر - فى قبره ﴾ روى الامام أحمد فى كتاب الزهد وأبو نعيم فى الحلية عن

قوله ﴿ من فتنة المحيا ﴾ هو بالقصر مفعل من الحياة أريدبه الحياة و بالمات الموت. قوله ﴿ فذ رالهتنة الح ﴾ الفتنة هى الامتحان والاختبار والمراد ههنا سؤال الملكين روى أحمد فى كتاب الزهدو أبو نعيم فى الحلية عن طاوس قال ان الموتى يفتنون فى قبورهم سبعا وكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الآيام

بِهَا الْمَرْ أُ فِي قَبْرِهِ فَلَكَ أَنْكَ صَبَّ الْمُسْلُمُونَ صَبَّةُ مَالَتُ بَيْنِي وَبَيْنَ اَنْ الْفَهَمَ كَلَامَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَ سَجَهُمْ قُلْتُ لِرَجُلِ قَرِيهِ مِنِي اَنْ الْفَهَمَ كَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ قَالَ قَدْ أُوحِي إِلَى النَّكُمُ تُفْتُنُونَ فَى الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فَتْنَة الدَّجَال . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالك عَنْ أَي الزُّيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ عَبْدَالله بَن عَنْ اللهُ عَنْ أَي الزُّيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ عَبْدَالله بَن عَنَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعلَّهُمْ هَذَا الدُّعَاء كَمَا يُعلِّهُمُ عَنْ عَدَالِ عَنْ أَي اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُعلِّهُمْ هَذَا الدُّعَاء كَمَا يُعلِّهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُعلِّهُمْ هَذَا الدُّعَاء كَمَا يُعلِّهُمُ اللهُ وَسَلَّم كَانَ يُعلِّهُمْ هَذَا الدُّعَاء كَمَا يُعلِّهُمُ اللهُ وَسَلَّم وَسَلَّم كَانَ يُعلِّهُمْ هَذَا الدُعْ وَاللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَعَذَالِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ الْهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّا مَنْ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّهُ عَلَيْه وَقَالَ إِنَّا مَالله وَقَالَ إِنَّا عَالله عَلَيْه وَقَالَ إِنَّا اللهُ عَلَيْه وَعَلْمُ وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّا الْهُ عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ إِنَّا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالله وَالله وَسَلَّمُ وَقَالَ إِنَّا اللهُ عَلَى الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَقَالَ إِنَّا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالَ الله وَالله والله و

طاوس قال ان الموتى يفتنون فى قبو رهم سبعاً فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام وروى ابن جريج فى مصنفه عن الحرث بن أبى الحرث عن عبيد بن عمير قال يفتن رجلان مؤمن ومنافق فأما المؤمن فيفتن سبعاً وأما المنافق فيفتن أربعين صباحا ﴿قد أوحى الى أنكم تفتنون فى القبور﴾ قال فى النهاية يريد مسألة منكر ونكير من الفتنة وهى الامتحان والاختبار ﴿قريبا مر في فتنة الدجال ﴾ قال الكرماني وجه الشبه بين الفتنتين الشدة والهول والعموم

(ضج المسلمون ضجة) أى صاحو اصيحة (سكنت) بالنون بعد الكاف أو التاء (قريا) قيل وجه الشبه بين الفتنتين الشدة و الهول و العموم قوله (فارتاع) الارتياع الفزع و المراد أنه صار ذلك السكلام عنده بمنزلة خبر لم يسبق به علم و يكون شنيعا منكر اثم رده بقوله انما تفتن اليهو دالخ بناء على أنه ما أوحى اليه قبل و مقتضى الظاهر أنه لو كان الأوحى اليه فليس هذا من باب الانكار بمجر دعدم الدليل بل لقيام أمارة ما على العدم أيضا فيه أنه يجوز

فَلَبَثْنَا لَيَالَى ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انَّهُ أَوْ حِيَ إِلَى َّأَنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائَشَةُ فَسَمَعْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مَنْ عَـذَابِ الْقَبْر . أخبَرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعيذُ منْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمنْ فَتْنَةَ الدُّجَّالِ وَقَالَ إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورَكُمْ • أَخْبَرَنَا هَنَّادُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائشَةَ دَخَلَتْ يَهُوديَّةٌ عَلَيْهَا فَأُسْتُوهَبَتْهَا شَيْئًا فَوَهَبَتْ لَهَا عَائشَةُ فَقَالَتْ أَجَارَكَ أَللهُ منْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائشَةُ فَوَقَعَ في نَفْسَى مَنْ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَعْذَبُونَ فَيْ قُبُورِهُمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُقْدَامَةَ قَالَ حَدَّثِنَا جَريرُ عَن مَنْصُورِ عَن 4.71 أَبِي وَائِلَ عَنْ مَسْرُ وَقَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ بَجُوزَ تَانَ مَنْ مُجُزِّ يَهُود الْكدينَة فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فَى قُبُورِهُمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْعُمْ أَنْ أَصَـدَّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ عَجُوزَتْين مِنْ مُجُحِز يَهُود الْمَدينَة قَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فَيَقُبُورِهُمْ قَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائَمُ كُلَّهَا فَكَ رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

انكار مالايثبت الابدليل اذالم يقم عليه دليل وظهر امارة ما على عدمه وان كان حقا ولا اثم بانكاره. قوله (دخلت يهو دية عليها) الظاهر أن هذه الواقعة غير الأو لى وهي متأخرة عنها فهذه الواقعة كانت بعد أن أوحى اليه وأما قولها دخلت عليها عجوزتان الخ فذاك عين هذه الواقعة الا أنه وقع الاقتصار على ذكر الواحدة أحيانا وجاء ذكرهما أخرى. قوله (ولم أنعم) من أنعم أى لم تطب نفسي بذلك لظهور كذب اليهود

## ١١٦ وضع الجريدة على القبر

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ ابْن عَبَّاسَ قَالَمَرَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَحَائط من حيطَان مَكَةَ أو الْمَدينَة سَمعَ صَوْتَ إِنسَانَيْن يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ ثُمَّ قَالَ بَلَي كَانَأْحَدُهُمَا لَا يَسْتَبرىءُ مِنْ بَوْلِه وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَة ثُمَّدَعَا بِحَريدَة فَكَسَرَهَا كُسْرَتَيْن فُوضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْر منْهُمَا كَسْرَةً فَقيلَ لَهُ يَارَسُولَ الله لَم فَعَلْتَ هَـذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفُّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي في حَديثه عَنْ أَبِي مُعَاوِيَّةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِد عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِعَبَّاسِ قَالَ مَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ بِقَيْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ أُمَّا أُحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبرىء منْبُولُه وأُمَّا اْلآخَرُ فَكَانَ يَشَى بِالنَّيْمَة ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نَصْفَيْن ثُمَّ غَرَزَ في كُلَّ قَبْر وَاحدَةً فَقَالُوا يَارَسُولَ الله لَمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ أَحَدُكُمْ

T.V.

وافترائهم فى الدين وتحريفهم الكتاب. قوله ﴿ بِحَائُط بِسَمَانَ مِع ﴾ حال بتقدير قد ﴿ فى كبير ﴾ أى فيما يثقل عليهما الاحتراز عنه ﴿ بلى ﴾ أى بل فيما يثقل بناء على اتخاذهما عادة و بعد الاعتياد يصعب الاحتراز وان كان قبل ذلك لا يصعب فصح الايجاب والسلب جميعا وللناس فيه كلام كثير ﴿ يمشى ﴾ أى بين الناس بالنميمة الباء للمصاحبة و يحتمل أنها للتعدية أى يجرى النميمة ﴿ لعله أن يخفف ﴾ أن زائدة تشبيها لمحلمة لعل بعسى وضمير لعله للعذاب أو للشأن وضمير يخفف للعذاب البتة ان كان على بناء المفعول و يجوز أن يكون للفعل. قرله أن يكون مبنيا للفاعل فضميره للفعل والمفعول محذوف وكذا ضمير لعله يجوز أن يكون للفعل. قوله

اذَا مَاتَ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشَى انْ كَانَمْن أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمْن أَهْلِ الْجَنَّةِ و إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمْنَ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَبْعَتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ٱلْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمَعْتُ عُبَيْدَ ٱلله يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْرَضُ عَلَى أَحَدَكُمْ اذَا مَاتَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْغَدَاة وَالْعَشَيِّفَان كَانَمِنْ أَهْلِ النَّار فَمْنَ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ هَٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقيَامَة . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ والْخُرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْنَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشَى إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمَنْ أَهْلِ النَّارِ فَمْنْ أَهْلِ النَّارِ فَمْنْ أَهْلِ النَّارِ

> ﴿ ان أحدكم اذامات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ﴾ قال القرطبي قيل ذلك مخصوص بالمؤمن الكامل الايمان ومن أراد الله أنجاءه من النار وأمامن كان من المخلطين الذين خلطو اعملاصالحا وآخر سيئاً فله مقعدان يراهما جميعا كما أنه يرى عمله شخصين فى وقتين أو و قت واحد قبيحاً وحسنا وقديحتمل أن سراد بأهل الجنة كل مزيدخلها كيفماكان تمقيل هذا العرض انماهوعلى الروح وحده و يجوز أن يكون مع جزءمن البدن و يجوز أن يكون عليه مع جميع الجسدفتر داليه الروح كما ترد عند المسئلة حين يقعده الملكان ويقالله انظر الى مقعدك من النارقدأ بدلك الله به مقعدا من الجنة ﴿ ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ﴾ قال الطيبي يجو زأن يكون المعنى ان كان من أهلها فسيبشر بما لايكتنه كنهه لأن هذه المنزلة طليعة بتأثير السعادة الكبرى لأن الشرط والجزاء اذا اتحدا دل على الفخامة كقولهم من أدرك الضمار فقد أدرك المدعى وقال التو ربشتي تقديره ان كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه ﴿ هذا مقعدك حتى ببعثك الله يوم القيامة ﴾ قال الطيبي حتى للغاية ومعناه أنه يرى بعد البعث من عنـــد الله كرامة ومنزلة ينسى

> ﴿ فَمَنَ أَهِلَا لَجُنَّةً ﴾ أى فيعرض عليه من مقاعداً هل الجنة أو فه قعده من مقاعداً هل الجنة ﴿ حتى يبعثه الله ﴾ و بعد

4.41

4.14

فَيْقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبِعَثَكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقيَامَة

## ١١٧ ارواح المؤمنين

أَخْبَرَنَا قُتَدْبَهُ عَنْ مَالِكَ عَنِ ابْنِ شَهَابَعَنْ عَبْدِالرَّهْنِ ابْنِ كَعْبِأَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ انْمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فَي شَجَرِ ابْنَ مَالِكَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ انْمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فَي شَجَرِ ابْنَ مَالِكَ كَانَ يُحَدِّقُ مَنْ وَاللهَ عَنْ وَجَلَّ إِلَى جَسَده يَوْمَ الْقيَامَة ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى الْجَنَّةُ وَتَى يَبْعَثُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَسَده يَوْمَ الْقيَامَة ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى

عنده هذا المقعد كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى و إن عليك لعنتي الى يوم الدين أى انك مذموم مدعو عليك باللعنة الى يوم الدين فاذا جاء ذلك اليوم عذبت بما تنسى اللعن عنده . وفي رواية مسلم حتى يبعثك الله اليه قال ابن التين معناه لا تصل الجنة الى يوم القيامة (ان نسمة المؤمن قال القرطبي أى روح المؤمن الشهيد (طائر في شجر الجنة) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام

البعث ينقطع العرض و يتحقق الدخول. قوله ﴿قيلهذا مقعدك حتى يبعثك الله﴾ يحتمل أن الاشارة الى القبر أى القبر مقعدك الى أن يبعثك الله المقعد المعروض وحتى غاية للعرض أى يعرض عليك الى البعث ثم بعد البعث تدخله ثم هذا القول يعم أهل الجنة والناركا فى الرواية الثانية والتخصيص بأهل النار وقع من الرواة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ انجما نسمة المؤمن ﴾ هى بفتحتين الروح والمراد روح المؤمن الشهيد كا جاء فى روايات الحديث ﴿ طائر ﴾ ظاهره أن الروح يتشكل و يتمثل بأمرالله تعالى طائر اكتمثل الملك بشرا و يحتمل أن المرادأن الروح يدخل فى بدن طائر كما فى روايات قال السيوطى فى حاشية أى داود اذا فسر نا الحديث بأن الروح يتشكل طيرا فالأشبه أن ذلك فى القدرة على الطيران فقط الافى صورة الحلقة الان شكل الانسان وأمااذا كان فى نفسه و يكون على شكل الانسان وأمااذا كان فى نفسه و يكون على شكل الانسان وأمااذا كان فى نفسه لا شكل لهبل يكون بجردا وأرادالله تعالى أن يتشكل ذلك المجرد لحكمة ما فلا يبعدأن يتشكل أول الأمر على شكل للهبل يكون بجردا وأرادالله تعالى أن يتشكل ذلك المجرد لحكمة ما فلا يعدأن يتشكل أول الأمر على شكل الطائر وأما على الثانى فقد أو ردعليه الشيخ علم الدين العراق أنه لا يخلوا ما وتسجن وأجاب السبكى باختيار الثانى ومنع كونه حبسا وتسجنا لجواز أن يقدرالله تعالى فى تلك الأجواف من السرور والنعيم ما لايحده فى الفضاء الواسع. ولهذا الكلام بسطذكرته فى حاشية ألى داود ﴿ تعلق فى من السرور والنعيم ما لايحده فى الفضاء الواسع. ولهذا الكلام بسطذكرته فى حاشية ألى داود ﴿ تعلق فى شجر الجنة ﴾ هكذا فى بعض النسخ بثبوت قوله تعلق وسقط فى بعضها وهو بضم اللام وقيل أو بفتحها ومعناه مناه

4.40

هذاالعموم محمول على المجاهدين وقال القرطبي هذا الحديث ونحوه محمول على الشهداء وأما غيرهم فتارة تكون في السهاء لافي الجنة وتارة تكون على أفنية القبور قال ولا يتعجل الأكل والنعيم لأحد الاللشهيد في سبيل الله باجماع من الأمة حكاه القاضى أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي وغير الشهداء بخلاف هذا الوصف انما يملأ عليه قبره و يفسح له فيه قلت وقد و رد التصريح بأنهذا الحديث في الشهداء في بعض طرقه عند الطبر اني فأخر جمن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في طير خضر تعلق حيث شاءت وقال الامام شمس الدين بن القيم عرض عليه وسلم أرواح الشهداء في القبر ولاعلى فنائه بل على أن لها اتصالا به يصح أن يعرض عليها مقعدها فان للروح شأنا آخر فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن بحيث اذاسلم على صاحبه رد عليه السلام وهي في مكانها هناك وهذا جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله ستهائة جناح منها جناحان سدا الأفق وكان يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبتيه على ركبتيه و يديه على فخذيه وقلوب المخلصين تتسع للايمان بأنه من الممكن

تأكل وترعى. قوله ﴿ليرينا﴾ بفتح اللام ﴿مصارعهم﴾ أى المحـال التي قتلوا فيها والضمير للكفرة ﴿ بالأوسى أى من يوم القتــل ﴿ تكلم ﴾ من التـكليم ﴿ ما أنتم بأسمع ﴾ أى يسمعون كسماعكم. قوله

عَنْ أَنَسَ قَالَ سَمَعَ الْمُسْلُمُونَ مِنَ اللَّيْلِ بِبِئْرِ بَدْرُوَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمَ مُنَادَى وَالَّا جَهْلِ بْنَ هَشَامَ وَ يَاشَيْبَهُ بْنُ رَبِيعَةَ وَ يَاعْتَبَهُ بْنُ رَبِيعَةَ وَ يَاأَمَيَّهُ بْنُ خَلَفَ هَلْ وَجَدْتُ مَاوَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا قَالُوا يَارَسُولَ الله أَوْتُنَادِي قَوْمًا قَدْ مَاوَعَدَ رَبِّكُمْ حَقًّا فَالْوَا يَارَسُولَ الله أَوْتُكُنَ مُعَدَّ بُنُ مَعَقَوا فَقَالَ مَاأَنَّمُ بَأَسْمَعَ لَمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكَنَّهُمْ لَا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَيَّهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَفَ آلَهُ مَا أَنْهُم بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَفَ مَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنْ عُمْرَ أَنَّ النّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَفَ عَلَى قَلْل بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُكُمْ خَقًا قَالَ انَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ الآنَ مَاأَقُولُ لَمُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَفَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَفَ عَلَى قَلْهِ بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ خَقًا قَالَ انّهُمْ لَيَسْمَعُونَ الآنَ مَاأَقُولُ لَمُمُ عَلَى قَلْمِ بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبّكُمْ خَقًا قَالَ انّهُمْ لَيَسْمَعُونَ الآنَ مَاأَقُولُ لَمُمْ

7.77

أنه كان هذا الدنو وهو في مستقره من السموات وفي الحديث في رؤية جبريل فرفعت رأسي فاذا جبريل صاف تدميه بين السهاء والارض يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فجعلت لا أصرف بصرى الى ناحية الارأيته كذلك وهذا محمل تنزله تعالى الى سهاء الدنيا ودنوه عشية عرفة ونحوه فهو منزه عن الحركة والانتقال وانما يأتي الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي اذا شغلت مكانا لم يمكن أن تكون في غيره وهذا غلط محض وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء موسى قائما يصلى في قبره ويرد على من يسلم عليه وهو في الرفيق الاعلى و لاتنافى بين الأمرين فان شأن الروح غير شأن الابدان وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في السهاء وشعاعها في الارضوان كان غير تام المطابقة من حيث أن الشعاع انما هو عرض للشمس وأما الروح فهى نفسها تنزل و كذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء ليلة الاسراء في السموات الصحيح أنه رأى فيها الارواح في مثال الاجساد مع ورود أنهم أحياء في قبورهم يصلون وقد قال الذي صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا بلغته وقال ان الله وكل بقبرى ملكا أعطاه أسماع الخلائق فلا يصلى على أحد الى يوم القيامة إلا أبلغنى باسمه واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في فلا يصلى على أحد الى يوم القيامة إلا أبلغنى باسمه واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في فلا يصلى على أحد الى يوم القيامة إلا أبلغنى باسمه واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في فلا يصلى على أحد الى يوم القيامة إلا أبلغنى باسمه واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في فلا يصلى على أحد الى يوم القيامة إلا أبلغنى باسمه واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في فلا يصلى على أحد الى يوم القيامة إلا أبلغنى باسمه واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في فلا يصلى القطع بأن روحه في المنابق ال

﴿ جيفوا ﴾ بتشديد الياءعلى بناءالفاعل كاهوه قتضى ظاهر الصحاح أى صار وا جيفاه : تنة والجيفة بكسر

فَذُكُرَ ذَلِكَ لَعَائَشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ أَبْنُ عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ الآنَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْمَانَ عُمَرَ إِنَّمَ قَوْلَهُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْ قَى حَتَّى قَرَأَت قَوْلَهُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقَى حَتَى الْآعَرَ جَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ اللهَ اللهُ عَنْ مَالِكَ وَمُغيرَة عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللهُ وَمُغيرَة عَنْ مَالِكُ وَمُغيرَة عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللّهُ وَسُلّمَ كُلّ بَنِي آ دَمَ وَفِي حَدِيثِ مُغيرَةً كُلُّ ابْنِ آ دَمَ يَأْكُلُهُ التَّرَابُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كُلّ بَنِي آ دَمَ وَفِي حَدِيثِ مُغيرَةً كُلّ ابْنِ آ دَمَ يَأْكُمُ لُشُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كُلُّ بَنِي آ دَمَ وَفِي حَدِيثِ مُغيرَةً كُلُّ ابْنِ آ دَمَ يَأْكُمُ لُكُمْ التَّرَابُ

أعلى عليين مع أرواح الانبيا وهو الرفيق الاعلى فئبت بهذا أنه لا منافاة بين كون الروح فى عليين أو الجنة أو السما وأن لها بالبدن اتصالا بحيث تدرك وتسمع وتصلى وتقرأ وانما يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوى ليس فيه ما يشاهد به هذا وأمور البرزخ والآخرة على نمط غير المألوف فى الدنيا الى أن قال وللروح من سرعة الحركة والانتقال الذى كلمح البصر مايقتضى عروجها من القبر الى السما فى أدنى لحظة وشاهد ذلك روح النائم فقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق وتسجد لله بين يدى العرش ثم ترد الى جسده فى أيسر الزمان وهل ابن عمر ﴾ بكسر الها أى غلط و زنا ومعنى ﴿ انما قال الذي صلى الله عليه وسلم المهم الآن يعلمون أن الذي كنت أفول لهم هو الحق ثم قرأت قوله انك لا تسمع الموتى ﴾ قال البيهق العلم لا يمنع من السماع والجواب عن الآية أنهم لا يسمعهم وهم موتى ولكن الله أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة ولم ينفرد ابن عمر بحكاية ذلك بل وافقه والده عمر وأبو طلحة وابن مسعود وغيرهم بل و رد أيضا من حديث عائشة أخرجه أحمد باسناد حسن فان كان محفوظا مسعود وغيرهم بل و رد أيضا من حديث عائشة أخرجه أحمد باسناد حسن فان كان محفوظا فكا أنها رجعت عن الانكار لما ثبت عندها من رواية هؤلا الصحابة لكونها لم تشهد القصة فكا أنها رجعت عن الانكار لما ثبت عندها من رواية هؤلا الصحابة لكونها لم تشهد القصة فكا أنها رجعت عن الانكار لما ثبت عندها من رواية هؤلا الصحابة لكونها لم تشهد القصة فكا أنها رجعت عن الانكار لما ثبت عندها من رواية هؤلا الصحابة لكونها لم تشهد القصة فكا أنها رجعت عن الانكار لما ثبت عندها من رواية هؤلا الصحابة لكونها لم تشهد القصة المقرق المحتود وغيرة والمحتود وغيرة المحتود وغيرة

الجيم جيفة الميت اذا أنتن فهو أخص من الميتة . قوله ﴿ وهل ابن عمر ﴾ بكسر الهاء أى غلط و زنا و مه فى كذا قاله السيوطى ﴿ انك لاتسمع الموتى ﴾ الحديث . لا يقتضى أنه المسمع لهم بل يقتضى أنهم يسمعون فليكن المسمع لهم فى تلك الحالة هو الله تعالى لا هو صلى الله تعالى عليه و سلم على أنه يمكن أن الله تعالى أحياهم فلا يلزم اسماع الموتى بل الاحياء كما فال قتادة و أيضا الآية فى الكفرة والمراد أنك لا تجعلهم منتفعين بما يسمعون منك كالموتى و الحديث لا يخالفه ولا يثبت الانتفاع للميت و بالجملة فالحديث صحيح وقد جاء بطريق فتخطئته غير متجهة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ كل ابن آدم ﴾ أى جميع أجزائه وأعضائه والقضية جزئية بالنظر

4.44

4.44

الْآَعِ النَّنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللل

Y . V9

﴿ الاعجب الذنب ﴾ زاد ابن أبى الدنيا فى كتاب البعث عن سعيد بن أبى سعيد الحدرى قيل يارسول الله وما هو قال مثل حبة خردل قال القرطبي هو جزء لطيف فى أصل الصلب وقيل هو رأس العصعص ﴿ منه خلق ومنه يركب ﴾ أى أول ما خلق من الإنسان هو شم ان الله

الى أفراد ابن آدم ضرورة أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ﴿ الاعجب الذنب ﴾ هو بفتح مهملة وسكون جيم أصل الذنب وظاهر الحديث أنه يبقى قيل هو عظم لطيف هو أول ما يخلق من الآدى و يبقى منه ليعاد تركيب الحلق عليه وهذا هو المرافق لما روى ابن أى الدنيا عن أى سعيد الحدرى قيل يارسول الله وماهو قال مثل حبة خردل وقال المظهرى أراد طول بقائه لا أنه لا يبلى أصلا لانه خلاف المحسوس وقيل أمر العجب عجب فانه آخر ما يخلق وأول ما يخلق يخلق الأول بفتح الياء أى يصير خلقا والثانى بضمها ﴿ منه خلق ومنه يركب ﴾ أى أول ما خلق من الانسان هو ثم ان الله تعالى يبقيه الى أن يركب الحلق منه تارة أخرى وعلى ما قال المظهرى ثم يعيده أو لا ليخلق منه تارة أخرى والله يبقيه الى أن يركب الحلق منه تارة أخرى وعلى ما قال المظهرى ثم يعيده أو لا ليخلق منه تارة أخرى والله تعالى أعلم . قوله ﴿ كذبنى ﴾ من التكذيب أى أنكرت ما أخبرت به من البعث وأنكرت قدرتى عليه فا أعز الحلق أسهل كما قال تعالى وهو أهون عليه فلا وجه للتكذيب أصلا ﴿ وأما شتمه ﴾ أى ذكره أسوأ فآخر الحلق أسهل كما قال تعالى وهو أهون عليه فلا وجه للتكذيب أصلا ﴿ وأما شتمه ﴾ أى ذكره أسوأ كلام وأشنعه فى حقى وان كانت الشناعة فى الأول أيضا موجودة بنسبة الكذب الى اخباره والعجز اليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا لكنها دون الشناعة فى هذا يظهر ذلك اذا نظر الناظر الى كيفية تحصيل الولد تعالى عن ذلك علوا كبيرا لكنها دون الشناعة فى هذا يظهر ذلك اذا نظر الناظر الى كيفية تحصيل الولد تعالى عن ذلك علوا كيفية تحصيل الولد

قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ يَقُولُ أَسْرَفَ عَبْدُ عَلَى نَفْسِه حَتَى وَصَرَّتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلَهَ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرَقُونِي ثُمَّ السُحَقُونِي ثُمَّ اُذْرُونِي فَى الرِّحِ فَى الْبَحْرِ فَوَ الله لَئْن قَدَرَ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

تعالى يبقيه الى أن يركب الحلق منه تارة أخرى ﴿ كَانَ رَجَلَ مَنَ كَانَ قَبَلَكُمْ يَسَى الظَّن بَعْمَلُهُ فلما حضرته الوفاة قال لأهله اذا أنامت فاحرقوني الحديث ﴾ قال ابن الجوزي في جامع المسانيد

والمباشرة بأسبابه مع النظر الى غاية نزاهته تعالى ولذلك قال تعالى تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرضوتخر الجبالهدا والله تعالى أعلم . قوله ﴿ حين حضرته الوفاة ﴾ ظرف للقول المتأخر لاللاسراف المتقدم ﴿ اسحقونى ﴾ قيل روى اسحكونى والسكل بمعنى وهو الدق والطحن ﴿ ثم اذرونى ﴾ من أذراه أى أطاره ﴿ فى الريح فى البحر ﴾ لتتفرق الأجزاء بحيث لا يكون هناك سبيل الى جمعها فيحتمل أنه رأى أن جمعه يكون حينئذ مستحيلا والقدرة لا تنعلق بالمستحيل فلذلك قال ﴿ فوالله لمن قدر الله ﴾ فلا يلزم أنه نفى القدرة فصار بذلك كافرا فكيف يغفرله وذلك لأنه ما نفى القدرة على ممكن وانما فرض غير المستحيل مستحيلا فيا لم يثبت عنده أنه ممكن من الدين بالضرورة والكفر هو الأول لا الثانى ويحتمل أن شدة الحوف طيرت عقله فما التفت الى ما يقول وما يفعه فهو فيا قال وفعل فى حكم المجنون فى الواقع فى مهلكة فانه قد يتمسك بأدنى شى الاحتمال أنه لعله ينفعه فهو فيا قال وفعل فى حكم المجنون وأجاب بعض بأن هذار جل لم تبلغه الدعوة وهذا بعيد والله تعالى أعلم ﴿ أد ﴾ أمر من الأداه . قوله ﴿ ملاقو

#### ١١٨ البعث

فان قيل هذا الذى ما عمل خيرا قطكافر فكيف يغفر له فالجواب قال ابن عقيل هذا رجل لم تبلغه الدعوة ﴿غُرلا﴾ أىغير مختونين ﴿فأول الحلائق يكسى ابراهيم﴾ قال القرطبي فى التذكرة فيه فضيلة عظيمة لابراهيم عليه السلام وخصوصية له كما خص موسى عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الارض ولم يلزم من هذا أن يكون أفضل منه قال وتكلم العلماء فى حكاية تقديم ابراهيم عليه الارض ولم يلزم من هذا أن يكون أفضل منه قال وتكلم العلماء فى حكاية تقديم ابراهيم عليه

الله ﴾ بالبعث للحساب والجزاء ﴿غُرلا ﴾ بضم الغين المعجمة وسكون راء جمع أغرل وهو الذى لم يختن أى يحشرون كما خلقوا لايفقدمنهم شيء قلت كان هذا فى سلامة الأعضاء لافى الطول والعرض والله تعالى أعلم . قوله ﴿ وأول من يكسى ابراهيم ﴾ هذه خصوصية ولايلزم منه أن يكون أفضل من نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قيل لأنه جردعن الثياب فى سبيل الله حين ألقى فى النار فقال تعالى ياناركونى برداو سلاما على ابراهيم والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فكيف بالعورات ﴾ أى تنكشف العورات و ينظر بعضهم الى عورة

قَالَ حَدَّتَنَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّدَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَنْ يُحْمَّدُ وَلَا لَسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ إِنَّ الْأَمْنَ أَشَدُمنَ أَنْ يُحِمَّهُمْ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدالله بْنِ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوهِ شَامِ الْأَمْنَ أَشَدُمنَ أَنْ يُحِمَّهُمْ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدالله بْنِ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوهِ شَامِ قَالَ حَدَّتَنَا وُهُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ وَاللّهُ مَدَّدُ اللهِ صَدَّ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةُ عَلَى ثَلَاثُ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ رَاهُ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّى مُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةُ عَلَى ثَلَاثُ طَرَائِقَ رَاغِينَ رَاهِبِينَ رَاهِبِينَ وَالْمَالَ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْقَلَاقُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى ال

السلام في الكسوة فروى أنه لم يكن في الاولين والآخرين لله عز وجل عبد أخوف من إبراهيم عليه السلام فق الحروة فروى أنه لم يكن في الاولين والآخرين لله ويحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث من أنه أول من أمر بلبس السراويل اذا صلى مبالغة في الستر وحفظا لفرجه أن يمس مصلاه ففعل ما أمر به فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة ويحتمل أن يكون الذين أاةوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس كما يفعل بمن يراد قتله وكان ما أصابه من ذلك في ذات الله تعالى فلما صبر واحتسب وتوكل على الله رفع الله تعالى عنه شر الذار في الدنيا والآخرة وجزاه بذلك العرى أن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القياسة على رؤس الاشهاد وهذا أحسنها واذا بدى في الكسوة بابراهيم عليه السلام وثني بمحمد صلى الله عليه وسلم أتى محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الكمي روى البيهق في كتاب الاسماء والصفات فيكون كانه كسى مع إبراهيم عليهما السلام قال الحليمي روى البيهق في كتاب الاسماء والصفات عن ابن عبل سقال السلام يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش شم يؤتى بي الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين راهبين اثنان على بعير الحديث قال القاضيء اض الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين راهبين اثنان على بعير الحديث قال القاضيء اض

بعض يغنيه عن النظر الى غيره فضلا عن العورة . قوله ﴿ يحشر الناس يوم القيامة ﴾ ظاهره أنه حشر الآخرة وغالب العلماء على أنه حشر فى الدنيا وهو آخر أشراط القيامة وهذا هو المناسب لما سيجىء من

أَثْنَانَ عَلَى بَعِيرِ وَ أَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرِ وَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرِ وَعَشْرَةٌ عَلَى النَّالُ وَتَعْلَى عَنَى الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ مَعَهُمْ حَيثُ أَمْسُوا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْوليد بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أَسِيدَ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ إِنَّ الصَّادِقَ الْمُصَدُوقَ صَلَى اللهُ عَنْ حَذَيْفَة بْنِ أَسِيدَ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ إِنَّ الصَّادِقَ الْمُصَدُوقَ صَلَى اللهُ عَلَى عَنْ طَاعِمِينَ كَاسِينَ وَفَوْ جُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّاسَ يَحْتَمُرُونَ أَلَائَةَ أَفُواَجٍ فَوْجُ رَا كِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ وَفَوْجُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّاسَ يَحْتَمُرُونَ أَلَائَةَ أَفُواجٍ فَوْجُ رَا كِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ وَفَوْجُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّاسَ يَحْتَمُرُونَ أَلَائَةً أَوْوَاجٍ فَوْجُ رَا كِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ وَفَوْجُ وَا كُلِيهُ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّاسَ يَحْتَمُرُونَ أَلَاثَةُ أَوْوَاجٍ فَوْجُ رَا كِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ وَفَوْجُ

4.7

هذا المحشر في الدنيا قبل قيام الساعة وهو آخر أشراطها ويدل على أنه قبل يوم القيامة . قوله وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا ﴾ وفي حديث مسلم في أشراط الساعة وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس وفي رواية تطرد الناس الى محشر هم وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز وفي بعض الروايات في غير مسلم فاذا سمهتم بها فاخر جوا الى الشام كأنه أمر بسبقها اليه قبل ازعاجها لهم وذكر الحليمي أن ذلك في الآخرة فقال يحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على ثلاث طرائق اشارة الى الابرار والمخلطين والكفار فالابرار الراغبون الى الله تعالى فيها أعد لهم من ثوابه والراهبون هم الذين بين الحوف والرجاء فاما الابرار فانهم يؤتون بالنجائب وأما المخلطون فهم الذين أريدوا في هذا الحديث وقبل انهم فاما الابرار فانهم ولم يرد في الحديث الا ذكر البعير وأما ان ذلك من ابل الجنة أو من الإبل التي تحيا وتحشر يوم القيامة فهذا مالم يأت بيانه والأشبه أن لا تكون من نجائب الجنة لأن من خرج من جملة الابرار وكان مع ذلك من جملة المؤمنين فانهم بين الخوف والرجاء لأن من هؤلاء خرج من جملة الابرار وكان مع ذلك من جملة المؤمنين فانهم بين الخوف والرجاء لأن من هؤلاء من يغفر الله له ذنو به فيدخله الجنة وهنهم من يعاقبه بالنار شم يخرجه منها و يدخله الجنة واذا كانوا من يغر الله له ينون أن يردوا موقف الحساب على نجائب الجنة ثم ينزل الله بعضهم الى النار لأن من كذلك لم يلق أن يردوا موقف الحساب على نجائب الجنة ثم ينزل الله بعضهم الى النار لأن من

القيلولة والبيتوتة ونحوهما فيحمل قوله يوم القيامةعلىمعنىقرب يوم القيامةأو بعد زمان آخرالعلامات

Y . AV

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنَ عَيْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ وَوَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْمُغيرَة بِنِ النَّعَهَانَ عَنْ سَعِيد بِن جُبَيرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَامَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَالْمُوعَظَة فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ عَمْشُورُ وَنَ إِلَى الله عَزَّوجَلَّ عُرَاةً قَالَ أَبُودَاوُدَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهَ عَرَّوجَلَّ عُرَاةً قَالَ أَبُودَاوُدَ عُفَاةً غُرْلًا وَقَالَ وَكِيعٌ وَوهبُ عُرَاةً غُرْلًا كَابَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُحْسَى عُواةً غُرْلًا وَقَالَ وَكَيعٌ وَوهبُ عُرَاةً غُرْلًا كَابَدَأْنَا أَوْلَ خَلْق نُعِيدُهُ قَالَ أَوْلَ مَنْ يُحْسَى يَوْمَ الْقَيَامَة إِبْرَاهِمُ عَلِيهِ السَّلَامُ وَإِنَّهُ سَيُوتَى قَالَ أَبُودَاوُدَ يُحَاءُ وَقَالَ وَهُبُووَ كَيتْ سَيُوتَى قَالَ أَبُودَاوُدَ يُحَاءُ وَقَالَ وَهُبُو وَكَيتْ سَيُوتَى قَالَ أَبُودَاوُدَ يُحَاءُ وَقَالَ وَهْبُو وَكَيتْ سَيُوتَى اللهَ عَلَيْهِ فَيْقَالُ إِنَّا هُولُ وَكُنْتُ عَلَيْهُ مَهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ مُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَاهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلَهُ كَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ كَاللّهُ وَلَوْلَهُ مَا الْآيَةَ فَيْقَالُ إِلَا يَا عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

أكرمه الله بالجنة لم يهنه بعد ذلك بالنار والى هذا القول ذهب الغزالى قال القرطبى فى التذكرة وما ذكره القاضى عياض من أن ذلك فى الدنيا أظهر لما فى الحديث نفسه من ذكر المساء والصباح والمبيت والقائلة وليس ذلك فى الآخرة ﴿ وفوج يمشون و يسعون يلق الله الآفة على الظهر فلا يبتى أحد حتى أن الرجل ليكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها ﴾ قال القرطبى

من يوم القيامة مجازا اعطاء للقريب من الشيء حكم ذلك الشيء . قوله ﴿ و يسعون ﴾ من السعى أي يجرون في الآرض من شدة المشي ﴿ الآفة ﴾ أى آفة الموت ﴿ بذات القتب ﴾ أى بالناقة وهذا لا يناسب الآخرة والقتب بفتحتين للجمل كالاكاف لغيره . قوله ﴿ فيؤخذ بهم ذات الشمال ﴾ أى طريق النار لعلهم الذين

#### ١٢٠ في التعزية

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنُ زَيْدُ وَهُوَ ابْنُ أَبِيهِ الزَّرْقَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمْعْتُ مُعَاوِيَةً بِن قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ نَيْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَجْلَسُ الله نَفَرْ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفِيهِمْ رَجُلَ لَهُ أَبْنَ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَيُقْعَدُهُ بِينَ يَدَيْهِ فَهَلَكَ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَة لِذ كُر اَبْنِه فَرَنَ عَلَيْهِ فَفَقَدَهُ النَّبَيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالَى لَا أَرَى فُلَانًا قَالُوا يَارَسُولَ الله بُنيَّةُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ فَلَقَيهُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَقَالَ مَالَى لَا أَرَى فُلَانًا قَالُوا يَارَسُولَ الله بُنيَّةُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ فَلَقَيهُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ فَقَالَ مَالَى لَا أَرَى فُلَانًا قَالُوا يَارَسُولَ الله بُنيَّةُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ فَلَقَيهُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ فَقَالَ مَالَى لَا أَرَى فُلَانًا قَالُوا يَارَسُولَ الله بُنيَّةُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ فَلَتَ عَلَيْهِ فَلَاكَ فَلَقَيهُ النَّبَى عَلَيْهِ فَلَا يَعْفَلَكُ فَلَقَيهُ النَّبِي صَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَنْ فَقَالَ مَالَى لَا أَلَى كَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَلَكَ أَنْ عَلَيْهِ مُ عَمْرَكَ أَوْ لَا تَأْتَى عَدًا إِلَى بَابِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّة إِلاَّو جَدْتُهُ قَدْ سَبَقَكَ اليَه يَشْحُهُ لَكَ قَالَ يَانِهُ مَلْكَ قَالَ يَانِهُ مَلْكَ قَالَ يَلْهُ مَلْ اللهُ عَلَى الله عَلْ يَعْمَونَ الْمَلْهُ وَالْعَلَهُ اللّهُ الْمَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَلُولُ الْمَلْولُ الْقَالُولُ الْمَالِقُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلْولُ اللهُ اللهُ

## ۱۲۱ نوع آخر

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّ اقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ مَا لَكُ الْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَسَّاجَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقًا عَيْنَهُ فَرَجَعَ أَبِي هُو يَهُ لَكُ المَّوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَسَّاجَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقًا عَيْنَهُ فَرَجَعَ الْمِي هُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَسَّاجَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقًا عَيْنَهُ فَرَجَعَ

هذا يدل على أن ذلك فى الدنيا كما قال عياض ﴿ أرسل ملك الموت ﴾ لم يرد تسميته فى حديث مرفو عوو رد عن وهب بن منبه أن اسمه عزرائيل رواه أبو الشيخ فى العظمة ﴿ الى موسى فلما جاءه صكه ففقاً عينه ﴾ قال ابن خزيمة أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا ان كان موسى

ارتدوا بعده صلى الله تعالى عليه وسلم من أصحاب مسيلة و نحوهم. قوله ﴿ فيقعده ﴾ من أقعد. قوله ﴿ أرسل ملك الموت الح ﴾ لم يرد تسميته فى حديث مرفوع و و ر د عن وهب بن منبه أن اسمه عزرائيل ر واه أبو الشيخ فى العظمة ذكره السيوطى ﴿ صكه ﴾ لطمه ﴿ فقاً ﴾ بهمزة فى آخره أى شق ﴿ متن ثور ﴾ بفتح ميم وسكون

4 - 77

PA . 7

الَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي الَى عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اليه عَيْنَهُ وَقَالَ أَرْجِعْ اليه فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنَ ثَوْرِ فَلَهُ بَكُلِّ مَاغَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةً سَانَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهُ قَلُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنَ ثَوْرِ فَلَهُ بَكُلِّ مَاغَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةً سَانَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ الْمُؤْتُ قَالَ اللهُ عَلَى مَثْنَ ثَوْرِ فَلَهُ بَكُلِّ مَاغُطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةً اللهُ عَلَى مَثْنَ ثَوْرِ فَلَهُ بَكُلِّ مَاغُطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةً اللهُ عَلَى مَثْنَ ثَوْرِ فَلَهُ بَكُلِ مَاغُطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةً وَمَا الْمُؤْتِ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَا رَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَعْتَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلُو كُنْتُ ثُمَّ لَا رَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَعْتَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلُو كُنْتُ ثُمَّ لَا رَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَعْتَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلُو كُنْتُ ثُمَّ لَا رَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَعْتَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَوهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

عرفه فقد استخف به وان كان لم يعرفه فكيف يقتص له من فق عينه والجواب أن موسى عليه السلام انما لطمه لانه رأى آدمياً دخل داره بغير اذنه و لم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح الشارع فق عين الناظر فى دار المسلم بغير اذن وقد جاءت الملائكة الى ابراهيم والى لوط عليهما السلام فى صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر ثم من أين لهأن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له ولخص الحطابي كلام ابن خزيمة و زاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة وأن الله تعالى رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينئذ وقال ابن قتيبة انما فقاً موسى العين التي هي تخييل وتمثيل وليست عيناً حقيقة ومعنى رد الله عينه أى أعاده الى خلقته وقيل هو على ظاهره و رد الله الى ملك الموت عينه البشرية ليرجع عينه أى أعاده الى خلقته وقيل هو على ظاهره و رد الله الى ملك الموت عينه البشرية ليرجع روحه من قبل أن يخيره لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن روحه من قبل أن يخيره لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن رحمه مه هي ما الاستفهامية حذف ألفها وألحق بها هاء السكت (فلو كنت ثم) بفتح المثلثة و آخره موحدة بو زن عظيم الرمل المجتمع و يقال أي هناك ( تحت الكثيب الاحمر ) بالمثلثة و آخره موحدة بو زن عظيم الرمل المجتمع و يقال

مثناة منفوقهوالظهر ﴿ثُمُمه ﴾ هيما الاستفهامية حذفت ألفها وألحقبها هاءالسكت أىماذا ﴿أن يدنيه ﴾ منالادناء أى يقربه ﴿رمية ﴾ بفتح الراء أى قدر رمية ﴿فلوكنت ثم ﴾ بفتح المثلثة وتشديد الميم أى هناك ﴿ تحت

# ١٢ كتاب الصيام

### ١ باب وجوب الصيام

أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيلٍ عَنْ أَبِيهِ

4.9.

ان ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فمات وعن وهب بن منبه أن الملائكة تولوا دفنه والصلاة عليه وأنه عاش مائة وعشرين سنة

#### كتاب الصوم

﴿ المرتفق ﴾ أى المتـكى على المرفقة وهي الوسادة وأصله من المرفق كائنه استعمل مرفقه واتكا عليه

الكثيب ﴾ بالمثلثة وآخره هو حدة بو زنعظيم الرمل المجتمع وفيه اشكال هن حيث أنه كيف لموسى أن يلطم ملك الموت الذيجاءه من الله تعالى ليقبض روحه ومنحيث أنه يفيد أن موسى ما كان معتقدا الموت والفناءله بلكان يعتقد البقاءله أو يظنهفانظر الىقول الملكعبدلاير يدالموتوانظر الىقوله أىرب ثممه حتى اذاعلم أنهبالآخرة الموت قال فالآنوالناس ماذكروا فى تأو يلا ما يدفع الايراد بتمامه بلولايفى ببعضه والأقرب أن الحديث من المشتبهات التي يفوض تأويلها الى الله تعالى لكنانأول فأقربالتأويل أن يقال كاأن موسى ما علم أولا أنه جاءه باذنالته بسبب اشتغاله بأمر منالامور المتعلقة بقلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلما سمع منه أجب ربك أونحوه وصار ذلك قاطعاًله عما كان فيه و لم ينتقل ذهنه بما استولى عليه من سلطان الاشتغال أنه جاء بأمر الله حركه نوع غضب وشدة حتى فعل مافعل ولعل سرذلك اظهار وجاهته عند الملائكة الكرام فصار ذلك مببا لهذا الأصل وأماقول الملك لايريد الموت فذاك بالنظر الىظاهر مافعل من المعاملة وأماقوله ﴿ ارجعاليه فقل الح ﴾ فلعلذلك لنقله منحالة الغضب الى حالة اللين ليتنبه بما فعل وأما قول موسى ثم ماذًا فلعله لم يكن لشك منه في الموت بالآخرة بل لتقرير أنه لايستبعد الموت حالا اذا كان هو آخر الأمرمآ لا وكون الموتآخر الأمر معلوم عنده فلم يكن ما وقع منه لاستبعاده الموت حالا وذلك لأنه حين انتقل الى حالة اللين علم أن ماوقع منه لاينبغى وقوعهمنه وكذا علم أنماجاءبه الملك عنده منقوله يضع يدهالخ بمنزلة الاعتراض عليه بأنه يستبعد الموت أو يريد الحياة حالا فأراد بهذا الاعتذار عما فعل وقرر أن الذي فعله ليس لاستبعاده الموت حالا اذ لايجيء ذلك بمن يعلم أن الموتهو آخر أمره فصاركا نهقال ان الذي فعله انما فعله لامر آخركان من مقتضى ذلك الوقت في تلك الحالة التي كان فيها و الله تعالى أعلم

#### كتاب الصيام

المشهور بينهم تقديم الزكاة على الصوم وذكرها في جنب الصلاة والواقع في كثير من نسخ النسائي

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبَيْدِ أَللَّهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَائَرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَخْبِرْ فِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ الصَّلَوَ اتُّ الْخَنْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ أُخْبِرْنِي بَمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيَّ منَ الصِّيَام قَالَ صيَامُ شَهْر رَمَضَانَ إلَّا أَنْ تَطَوُّعَ شَيْئًا قَالَ أُخْبِرْ نِي بَمَا افْتَرَضَ ٱللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بشَرَائع الْاسْلَام فَقَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا لَا أَنْفُصُ مَّا فَرَضَ اللهُ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجِنَّةَ إِنْ صَدَقَ . أَخْبَرَنَا مُدُ بِنَ مَعْمَر قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّتَنَا سُلَمَانُ بِنُ الْمُغْيِرَة عَن تَابِت عَنْ أَنَسَ قَالَ نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْء فَكَانَ يُعْجَبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةَ فَقَالَ يَالْمُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنْكَ تَزْعُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَـدَقَ قَالَ هَنَ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ أَللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ فَيَهَا الْجَبَالَ قَالَ اللهُ

تقديم الصوم فمن قدم الزكاة فقد راعى قوله تعالى أقيموا الصلاة و آتوا الزكاةومن قدم الصوم فلعله راعى أول حديث فى الباب ففيه تقديم الصوم على الزكاة وذكره فى جنب الصوم ومع ذلك لايخلوعن مناسبة معنوية من حيث أن كلا من الصلاة والصوم عبادة بدنية بخلاف الزكاة فانها عبادة مالية والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ثائر الرأس ﴾ أى منتشر شعره حال لأنه فى معنى النكرة لكون الاضافة لفظية والحديث قد تقدم فى أول كتاب الصلاة. قوله ﴿ نهينا فى القرآن ﴾ بقوله تعالى ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسؤكم والمراد بقوله عن شىء أى غير ضرورى لما فيه من احتمال أن يكون من تلك الأشياء ﴿ أن يجىء الرجل العاقل الخ ﴾ فانه لكونه من أهل البادية لا يعلم بالمنع فيسأل ولكونه عافلا يسأل عما يليق السؤال عنه ﴿ فبالذى خلق الح ﴾ الباء للقسم أى أقسمك به قال ذلك

4.91

قَالَ فَمَنَ جَعَـلَ فَيَهَا ٱلْمَنَافِعَ قَالَ ٱللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَنَصَبَ فَيَهَا الْجَبَالَ وَجَعَلَ فيهَا الْمَنَافِعَ آللهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رُسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَات فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَة قَالَ صَـدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بَهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكُ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً أَمُوالنَا قَالَ صَـدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمْرَك بهـذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَم رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ في كُلِّ سَنَة قَال صَدَقَ قَالَ فَبالذَّى أَرْسَلَكَ آللهُ أَمْرَكَ بَهٰذَا قَالَ نَعْمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَن أَسْتَطَاعَ الَيْه سَبيلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمْرَكَ بَهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَاأْزِيدَنّ عَلَيْنَ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ فَلَتًا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئَنْ صَدَقَ لَيَدْ خُلَنَّ الْجُنَّةَ. أَخْبَرِنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد عَنِ اللَّيْتُ عَنْ سَعِيد عَنْ شَرِيكُ بْنِ أَبِي أَرِ أَنَّهُ سَمَعَ أَنسَ بْنَ مَالك يَقُولُ بَيْنَا نَحْنَ جُلُوسٌ فِي ٱلْمُسْجِد جَاءَ رَجُلُ عَلَى جَمَلِ فَأَنَاخَهُ فِي ٱلْمُسْجِد ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ كُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكَى ۚ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قُلْنَا لَهُ هٰذَا الرَّجَلَالاَبْيَضَ المتكى، فقال له الرجل يا أبن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أَجْبُتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى سَائِلُكَ يَا مُحَمَّدُ فَشُدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ قَالَ

4.94

لزيادة التوثيق والتثبيت كما يؤتى بالتأكيد لذلك و يقع ذلك فى أمر يهتم بشأنه ولم يقل ذلك لاثبات النبوة بالحلف فان الحلف لايكفى فى ثبوتها ومعجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت مشهورة معلومة فهى ثابتة بتلك المعجزات. قوله ﴿ آلله ﴾ بمد الهمزة للاستفهام كما فى قوله تعالى آلله أذن لهم. قوله ﴿ بين ظهر انيهم ﴾ أى بينهم ﴿ قد أجبتك ﴾ هذا بمنزلة الجواب بنحو أنا حاضر ونحوه

سَلْ مَا بَدَالَكَ فَقَالَ الرَّجُلَ نَشَدْ تَكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسَ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللهَ آللهُ أَللهُمَّ الصَّلَوات الْخَسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَدَّلَمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ آللَّهُمْ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هٰذَا الشُّهُرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ ٱللَّهَ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَا تَنَا فَتَقْسَمَهَا عَلَى فَقَرَا تَنَا فَقَالَ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بَمَـاجِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مَنْ قَوْمِي وَأَنَا ضَمَامُ بُنُ تَعْلَبَهَ أُخُو بَنِي سَعْد بْن بَكْر خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَيْدَ ٱلله بْنُ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كَتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ إِخْوَانَنَا عَنْ سَعِيدِ الْلَقْبُرِيُّ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرِ أَنَّهُ سَمَعَ انسَ بنَ مَالك يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ عَنْدَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ جَلُوسٌ في الْمُسْجد دَخَلَ رَجُلَ عَلَى جَمَلَ فَأَنَاخُهُ فَى الْمُسجد ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ وَهُوَ مُتَّكَىءُ بَيْنَ ظَهْرَ انْهُمْ فَقُلْنَا لَهُ هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْلَتَّكَى أَفْقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا أَبْنَ عَبْد المُطَّلِّب فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ قَالَ الرَّجُلُ يَامُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدَّدُ عَلَيْكَ فِي ٱلْمَسْئَلَة قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلِكَ آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاس كُلِّم، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهمَّ نَعَم قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللهُ آللهُ أَمْلُ أَنْ تَصُومَ

هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ ٱللَّهُ آللَّهُ أُمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَا ئِنَا فَتَقْسَمُهَا عَلَى فُقَرَ ائِنَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى آمَنْتُ بَمَا جَئْتَ بِهِ وَأَنَّا رَسُولُ مَنْ وَرَائِى مِنْ قَوْمِي وَأَنَّا ضَهَامُ بِن تَعْلَبُهُ أَخُو بَنِي سَعْد بِن بَكْر خَالَفَهُ عَبِيدُ الله بِن عَمْرَ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بِن عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارَة حَمْزَةً بنُ الْحُرث بن عَميْر قَالَ سَمَعْتُ أَبِي لَذْكُرُ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهُ بِنَ عَمْرَ عَنْ سَعِيد بِنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ بَيْمَا النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ جَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدالْمُطَّلِبِ قَالُوا هَذَا الْأَمْغَرُ الْمُرْتَفَقُ قَالَ حَمْزَةُ الْأَمْغَرُ الْأَبْيَضُ مُشْرَبٌ حَمْرَةً فَقَالَ إِنِّي سَائلُكَ فَمُشْتَدُّ عَلَيْكَ في الْمَسْئَلَة قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَالَكَ قَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ آللهُ أَرْسَلَكَ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّي خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةَ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ أَمُوال أَغْنِيَا ئِنَا فَتَرُدُّهُ عَلَى فَقُرَائِنَا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ أَثْنَى عَشَرَ شَهْرًا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللهُ أَمْرَكَ أَن يَحْجَ هَذَا الْبَيْتَ مَن اسْتَطَاعَ الَيْه سَبِيلًا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَانَّى آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ وَأَناً ضَمَامٌ بِنُ تَعْلَبَةً

قوله ﴿أيكم ابن عبد المطلب﴾ نسبه الى جده لكونه كان هشهورابين العرب وأما أبوه صلى الله تعالى عليه وسلم فقدمات صغيرا فلم يشتهر بين الناس اشتهار جده ﴿ المرتفق ﴾ أى المتكى على وسادة ﴿ فانى آمنت ﴾ اخبار عما تقدم له من الايمان أو هو انشاء للايمان والله تعالى أعلم

4.95

#### ٢ باب الفضل والجود في شهر رمضان

7.90

4.97

أَخْبَرَنَا سُلْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَبَيد الله بْنِ عَبْدَالله بْنِ عُتْبَة أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عَبْدَالله وَسَلَمْ وَكَانَ جَبْرِيلُ يَلْقَاهُ فَي كُلِّ لَيْلَةَمِنْ النَّاسَ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فَي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ وَكَانَ جَبْرِيلُ وَكَانَ جَبْرِيلُ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ كَلَّ لَيْلَةَمِنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ حَيْنَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَيْنَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَيْنَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حَيْنَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَكُونُ وَلَمْ وَسُولُ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ وَلَا مَا يَعْوفَى وَلَالَمْ وَاللّهُ وَلَالَمْ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَلِهُ وَلَا مَا وَلَا عَلَمْ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَلُونُ وَلَا مُعْمَلًا وَالْمَا وَسَلَمْ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَلُونُ وَلَا مُعْمَلُونُ وَالْمَاعُولُ وَاللّهُ وَالْمَاعُولُ وَلَا مُعْمَلُونُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَعْلَا وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْفَاقُوا وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُولُ وَلِهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوا وَالْمُوالِمُ وَالْمُوال

قوله ﴿ أَجُودُ النَّاسِ ﴾ أي على الدوام ﴿ أَجُودُ مَا يَكُونَ ﴾ قال ابن الحاجب الرفع في أجود هو الوجه لانك ان جعلت في كان ضميرا يعود الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن أجود بمجرده خبراً لأنه مضاف الى مايكون وهوكون ولا يستقيم الخبر بالكون عما ليس بكون ألا ترى أنك لاتقول زيد أجود مايكون فيجب أن يكون امامبتدأ خبره قوله في رمضان والجملة خبر أوبدلا من ضمير في كان فيكون من بدل اشتمال كما تقول كان زيد عمله حسنا وان جعلته ضمير الشأن تعين رفع أجود على الابتدا. والخبر وان لم يجعل في كان ضمير تعين الرفع على أنه اسمها والخبر في رمضان ﴿ حين يلقاه جبريل ﴾ قيل يحتمل أن يكون زيادة الجود بمجرد لقاء جبريل أو بمدارسة آيات القرآن لما فيه من الحث على مكارم الأخلاق والثانى أوجه كيف والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على مذهب أهل الحقأفضل من جبريل فما جالس الأفضل الا المفضول. قلت قراءةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن في صلاة الليل وغيرها كانت دائمة و يمكن أن يكون لنزول جبريل عن الله تعالى كل ليلة تأثير أو يقال يمكن أن تكون مكارم الأخلاق كالجود وغيره فى الملائدكة أتم لـكونها جبلية وهذا لاينافى أفضلية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باعتباركثرة الثواب على الأعمال أويقال انه زيادة الجودكان بمجموع اللقاءوالمدارسة أو يقال أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يختار الاكثار فىالجود فى رمضان لفضله أو لشكر نزول جبريل عليه كل ليلة فاتفق مقارنة ذلك بنزول جبريل والله تعالى أعلم ﴿ من الربح المرسلة ﴾ أى المطلقة المخلاة على طبعها والربح لو أرسلت على طبعها لكانت فى غاية الهبوب. قوله ﴿ أخبرنا محمـد بن اسمعيل البخارى ﴾ قال فى الأطراف كذا رواه أبو بكر بن

أَبْنُ عُمَرَ بِنِ الْحَرِثَ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّتَنَا مَعْمَرُ وَالنَّعْ اَنْ بِنُ رَاشِد عَن الزَّهْرِي الْنُوعُ مَنْ اللَّهِ عَلْيهِ وَسَلَمَ مِنْ لَعْنَةٍ تَذْكُرُ كَانَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ مَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ لَعْنَةٍ تَذْكُرُ كَانَ إِذَاكَانَ قَرِيبَ عَهْد بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُدَارِسُهُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ قَالَ إِذَاكَانَ قَرِيبَ عَهْد بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُدَارِسُهُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ قَالَ إِذَاكَانَ قَرِيبَ عَهْد بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُدَارِسُهُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُدَارِسُهُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ قَالَ إِنَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدُونُ مَن يَزِيدَ وَأَذْخَلَ هَذَا حَدِيثًا فِي حَدِيثِ الْمُؤْمَنِ مِنْ يَزِيدَ وَأَدْخَلَ هَذَا حَدِيثًا فِي حَدِيثِ

#### ۳ باب فضل شهر رمضارب

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ مُحْجِرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيلٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا دَخَـلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحَتُ أَبُوابُ الْجَنَة وَعُلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا دَخَـلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّة وَعُلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا دَخَـلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّة وَعُلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا دَخَـلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّة وَعُلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا دَخَـلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحَتُ أَبُوابُ الْجَنَاقُونَ الشَّيَاطِينُ . أَخْ مَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ وَعُمْ اللهُ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ . أَخْ مَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ

﴿ اذا دخل رمضان فتحت أبو اب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ﴾ بضم المهملة

السنى عن النسائى عرب محمد بن اسمعيل فحسب ولم يذكر فيه البخارى وفى نسخة هو أبو بكر الطبرانى . قوله ﴿ من لعنة تذكر ﴾ وكان المراد أنه ماكان يلعن على كثرة لآن مرب يكثر اللعنة تذكر لعنته ومرب يقل تنسى لعنته ان حصل منه مرة اتفاقا والله تعالى أعلم قوله ﴿ فتحت أبواب الجنة ﴾ أى تقريبا للرحمة الى العباد ولهذا جاء فى بعض الروايات أبواب الرحمة وفى بعضها أبواب السهاء وهذا يدل على أن أبواب الجنة كانت مغلقة ولاينافيه قوله تعالى جتات عدن مفتحة لهم الابواب اذ ذلك لا يقتضى دوام كونها مفتحة . قوله ﴿ غلقت أبواب النار ﴾ أى تبعيدا للعقاب عن العباد وهذا يقتضى أن أبواب الناركانت مفتوحة ولا ينافيه قوله تعالى حتى اذا جاؤها فتحت أبوابها لجواز أن يكون هناك غلق قبيل ذلك وغلق أبواب النار لا ينافى موت الكفرة فى رمضان وتعديبهم بالنار فيه اذ يكفى فى تعذيبهم فتح باب صغير من القبر الى النار غير الابواب الممهودة الكبار ﴿ وصفدت الشياطين ﴾ بضم المهملة وكسر الفاء المشددة أى شددت وأوثقت بالاغلال وفى رواية وسلسلت وهو الشياطين ﴾ بضم المهملة وكسر الفاء المشددة أى شددت وأوثقت بالاغلال وفى رواية وسلسلت وهو كل معصية بواسطة شيطان والا لـكان اكل شيطان شيطان و يتساسل وأيضا معلوم أنه ماسبق ابليس

T.9V

4.91

حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْ بَرَنِي أَبُو شَهَيْلَ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُواَبُ الْجَنَةَ وَغُلِّقَتْ أَبُواَبُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

## ٤ باب ذكر الاختلاف على الزهرى فيه

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بَنُ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا عَمِّى قَالَ حَدَّنَا أَيِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْفِي مَنْ أَبِي أَنِسَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَّضَانُ فَتَحَتْ أَبُوابُ الْجَنَةَ وَعُلِّقَتْ أَبُولُ بَهُمَّ الْمُورِي اللهِ عَنِ الرُّهُرِي اللهِ عَنِ الرُّهْرِي اللهِ عَنِ الرُّهْرِي اللهِ عَنِ الرَّهْرِي اللهِ عَنَ الرَّهْرِي اللهِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنَالُوهُ اللهِ عَنِ الرَّهْرِي اللهِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنَ الرَّهُ اللهِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنَ الرَّهُ اللهِ عَنَ الرَّهُ اللهِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنَ الرَّهُ اللهِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنَ الرَّهُ اللهِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنَ الرَّهُ اللهِ عَنَ الرَّهُ اللهِ عَنَ الرَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَّحَتْ أَبُوا الرَّحْمَة وَعُلَقَتْ الْوَابُ جَهِمَّ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَالُولُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَّحَتْ أَبُولُ الرَّحْمَة وَعُلَقَتْ الْوَالُولُ جَهِمَّ اللهِ عَنَالُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَّحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَة وَعُلَقَتْ الْوَالُولُ جَهَمَّ

وكسر الفاء المشددة أى شددت وأو تقت بالأغلال قال الحليمي يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين مسترقو السمع منهم وأن تسلطهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيد والتسلسل مبالغة في الحفظ و يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من إفساد المؤمنين الي ما يخلصون اليه في غيره لا شتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر وقال غيره المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم ويؤيده قوله في الحديث بعد هذا ﴿ فتحت أبواب الرحمة ﴾ قال و يحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عمايفتحه الله تعالى العباده من الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنة وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها الى النار وتصفيد

وَسُلْسَلَتِ الشَّيَاطِينُ أَخْسِرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ في حَديثه عَن أَبْن وَهْب قَالَ اخْسِرَنى يُونُسُ عَن ابن شهاب عَن أبن أبى أنس أنَّ أباه حدَّثه أنه سَمَعَ أباً هريرة يقول قالَ رسول ألله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّة وَعُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسَلَت الشَّيَاطِينَ رَوَاهُ أَبْنُ إِسْحَقُ عَنِ الزَّهْرِيِّ. أَخْبَرَنَاعَبَيْدُ اللَّهُ بن سَعْدَقَالَ حَدَّثَنَاعَمَى قَالَ حَدُّثَنَا أَبِي عَن أَبْن إِسْحَقَ عَن الزَّهْرِيِّ عَن أَبْن أَبِي أَنَس عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى أُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتَّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّار وَسُلْسَلَتِ الشَّيَاطِينَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هُـذَا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَقَ خَطَأٌ وَلَم يَسْمَعُهُ أَبْنَ إِسْحَقَ مِنَ الزُّهْرِيُّ وَالصَّوابُ مَا تَقَدَّمَ ذَكُرْنَا لَهُ . أَخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بن سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْن إِسْحَقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّد بن مسلم عن اويس بن ابي اويس عَديد بني تَيْم عَنْ أَنَس بن مَالك أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ هٰذَا رَمَضَانَ قَدْ جَاءَكُمْ تَفَتَّحُ فيه أَبُوابُ الْجَنَّةُ وَتَغَلَّقُ فيه أَبُوابُ النَّارِ وَتُسَلَّسَلُ فيه الشَّيَاطِينُ قَالَ

الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الاغواء وتزبين الشهوات قال الزبن بن المنير والأول أوجه إذ لاضر ورة تدعو الى صرف اللفظ عن ظاهره وأما الرواية التي فيها أبواب الرحمة وأبواب السماء فمن تصرف رواته وأصله أبواب الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب النار وقال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره فان قيل فكيف ترى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلوصفدت الشياطين لم يقع ذلك فالجواب أنها انما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه و روعيت آدابه أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لاكلهم والمقصود تقليل الشرور منهم فيه وهذا أمر محسوس فان وقوع ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من تصفيد

4.17

#### ٥ ذكر الاختلاف على معمر فيه

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغَّبُ في قيَام رَمَضَانَ منْغَيْر عَزيَمة وَقَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَفَتَّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّة وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الْجَحيم وَسُلْسَلَتْ فيه الشَّيَاطِينَأْرْسَلَهُ أَبْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَأَنْبَأَنَا حَبَّانُ أَبْنُ مُوسَى خُرَاسَانِي قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَن النَّبِيّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتحَتْ أَبُواَبُ الرَّحْمَـة وَغُلِّقَتْ أَبُواَبُ جَهَنَّمَ وَسُلْسَلَتِ الشَّيَاطِينُ. أَخْبَرَنَا بِشُرُ بِنُ هَلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ مُبَارَكُ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صَيَامَهُ تَفْتَحُ فيه أَبُوابُ السَّمَاء وَتَغْلَقُ فيه أَبُوابُ الْجَحيم وتَغْلَلْ فيه مَرَدَةُ الشَّيَاطِين لله فيه لَيْلة خَيرٌ من أَلْف شَهْر مَنْ حُرمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرمَ. أَخْ بَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنْ عَطَاء بن السَّائِبِ عَنْ عَرْ فَجَـةً قَالَ عَدْنَا عَتْهَ بنَ فَرْقَد فَتَ ذَاكُرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ مَاتَذْكُرُونَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَتَغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ النَّارِ وَتَغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ

جميعهم أن لا يقع شرو لا معصية لأن لذلك أسباباً غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الانسية ﴿ و تغل فيه مردة الشياطين ﴾ وقال عياض يحتمل أن الحديث على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر و تعظيم حرمته وكمنع الشياطين من أذى المؤمنين و يحتمل أن يكون إشارة الى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين

وَيُنَادِى مُنَادِكُلَّ لَيْلَةَ يَابَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ قَالَ أَبُوعَبْدالرَّ حَمْنِ هَذَا خَطَا ٱلْحَبْرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَرْ فَحَةَ قَالَ كُنْتُ فَى بَيْتِ فِيهِ عُنْبَةُ بْنُ فَرْقَدِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحدِّثَ بِحَديثٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى فَى بَيْتِ فِيهِ عُنْبَةُ بْنُ فَرْقَدِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحدَّثَ بِحَديثٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ أَلَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ عَرْدَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ فَي بَالله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ فَي رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ السَّمَ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدِ فَى مُنَادِكُلَّ لَيْلَةً يَاطَالِبَ الْخَيْرِ هَلْمُ وَيَطَالِبَ الشَّرِّ الْمَسِكُ

## ٦ الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانًا يَحْيَ بَنُ سَعِيدَقَالَ أَنْبَأَنَا الْمُهَلَّبُ ابْنُ أَيِي حَبِيبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحُسَنُ وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنَ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحُسَنُ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلاَقُونُهُ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلاَقُونَهُ عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلاَقُونَهُ وَلَقُهُ وَرَقَدَة اللَّهُ طُلُو لَعُبَيْدِ الله . أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ كُلَّهُ وَلاَ أَدْرِي كُرِهُ النَّذَ كَيَةَ أَوْ قَالَ لاَ بَدَّ مَنْ غَفْلَةً وَرَقَدَة اللَّهُ ظُو لَعَبَيْدِ الله . أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ عَمْرَانُ كُلُهُ وَلاَ أَذْرِي كُرِهُ النَّذَى كَلَيْهِ عَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْفَلَ وَرَقَدَة اللّهُ ظُو لَعَبَيْدِ اللله . الْخَبَرَنَا عَمْرَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَذِي كُولَةً وَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعْتَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللل

يقل إغراؤهم فيصيرون كالمصفدين قال ويؤيد هذا الاحتمال الثانى قوله فى الحديث الآخر

قوله ﴿ و ينادى مناد الح ﴾ فان قلت أى فائدة فى هذا النداء مع أنه غير مسموع للناس قلت قد علم الناس به باخبار الصادق و به يحصل المطلوب أن يتذكر الانسان كل ليلة بأنه اليلة المناداة فيتعظبها ﴿ يا باغى الحير معناه يا طالب الحير أقبل على فعل الحير فهذا أو انك فانك تعطى جزيلا بعمل قليل و يا طالب الشر أمسك و تب فانه أو ان التوبة . قوله ﴿ لا يقولن أحدكم صمت رمضان ﴾ فذكر رمضان بلاشهر دليل على جو از اطلاقه كذلك والنهى ليس راجعا اليه و انماهو راجع الى نسبة الصوم الى نفسه فيه كله مع أن قبوله عند الله تعالى فى محل الخطر . قوله ﴿ لا بد من غفلة ﴾ أى فيعصى فى حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم فكيف يدعى بعد

71.9

411.

أَبْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمْرَاةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمْرَى فيه فَانَ مُمْرَةً فيه تَعْدَلُ حَجَّةً

## ٧ اختلاف أهل الآفاق في الرؤية

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّتَنَا اسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ وَهُو ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرُيْبُ أَنَّ أَمَّ الْفَضْلِتُ عَلَيْ اللَّهَ الْمُحَدِّقُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ عَاجَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَى الشَّامَ فَقَضَيْتُ عَلَيْ الشَّامَ فَقَصْيْتُ عَلَيْ الشَّامَ فَقَالَ اللَّهُ الْجُمُعَةُ أَمَّ قَدَمْتُ الْمَدينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ عَلَيَّ هَلَالُ رَمْضَانَ وَأَنَا بِالشَّامَ فَرَأَيْتُ الْهَلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةُ أَمَّ قَدَمْتُ الْمَدينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَالَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسَ ثُمَّ ذَكَرَ الْهُلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُم فَقَلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْدَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَامَ مُعَاوِيَةٌ قَالَ لَكَنْ رَأَيْنَاهُ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَامَ مُعَاوِيَةٌ قَالَ لَكَنْ رَأَيْنَاهُ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

اب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان
 وذكر الاختلاف فيه على سفيان فى حديث سماك

أَخْـ بَرَنَا مُحَمَّد بن عَبد الْعَزيز بن أَبي رزمَة قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بن مُوسَى عَن سَفْيَانَ

7117

4111

ذلك الصوم لنفسه. قوله ﴿ تعدل حجة ﴾ أى تساويها ثوابا لا فى سقوط الحج عن الذمة عند العلماء قوله ﴿ فاستهل على هلال رمضان ﴾ على بناء الفاعل أى تبين هلاله أو المفعول أى رؤى هلاله كذا ذكر الوجهين فى الصحاح وقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحتمل أن المراد به أنه أمرنا أن لانقبل شهادة الواحد فى حق الافطار أو أمرنا أن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولانعتمد

على رؤية غيرهم والى المعنى الثانى تميل ترجمة المصنف وغيره لكر. المعنى الأول محتمل فلايستقيم الاستدلال اذ الاحتمال يفسد الاستدلال وكائهم رأوا أن المتبادر هو الثانى فبنوا عليه الاستدلال والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فقال رأيت الهلال ﴾ قبول خبر الواحد محمول على ما اذا كان بالسهاء علة تمنع ابصار الهلال وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم له أتشهد الخ تحقيق لاسلامه وفيه أنه اذا تحقق اسلامه وفى السهاء غيم يقبل خبره فى هلال رمضان مطلقا سواء كان عدلا أم لا حرا أم لا وقد يقال كان المسلمون يومئذ كلهم عدولا فلا يلزم قبول شهادة غير العدل الا أن يمنع ذلك لقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ الآية والله تعالى أعلم. قوله ﴿ أذن فى الناس ﴾ من التأذين أو الايذان والمراد مطلق النداء والاعلام. قوله ﴿ فى اليوم الذي يشك فيه ﴾ أى فى أنه من رمضان أو من شعبان

في الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فيه فَقَالَ أَلَّا أَي جَالَسْتَ أَصْحَابَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَسَاء لَتُهُمْ

وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لرُؤْيَته وَأَفْطُرُوا لرُؤْيَته وَ ٱنْسَكُوا لَمَا فَانْ نُحَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمُلُوا تَلَاثِينَ فَانْ شَهِدَ شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطُرُوا

# ٩ إكال شعبان ثلاثين اذا كان غيم وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة

أُخْبِرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هَشَامَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّد بْن زِيَاد عَنْ أَبي هُرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صُومُوا لَرُوْيَتِه وَأَفْطُرُوا لَرُوْيَتِه فَأَنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْد الله بن يزيدَ قالَ حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ حَدَّثْنَا وَرْقَاءُ عَن شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدُ بْن زِيَادَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ صُومُوا لُرُوْيَتِهِ وَأَفْطُرُوا لَرُوْيَتِهِ فَأَنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا ثَلَاثِينَ

# ذكر الاختلاف على الزهرى في هذا الحديث

أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بِنُ يَحْمَى بِن عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بِنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إبراهيم عن محمد بن مسلم عنسعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

> ﴿ فَانَعْمِ عَلَيْكُم ﴾ بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم وقال الزركشي فى التنقيح فيه ضمير يعود على الهلال أى ستر من غميت الشيء سترته وليس من الغيم ويقال

> ﴿ صوموا﴾ أى صوم الفرض ﴿ وأفطروا ﴾ أى لاتفطروا قبله بلاعذر مبيح ﴿ وانسكوا ﴾ من نسك من باب نصر والمراد الحج أى الأضحية ﴿ فَانْغُم ﴾ بضم فتشديد ميم أى حالبينكم و بين الهلال غيمرقيق ﴿ فَانْشَهِدَ شَاهِدَانَ ﴾ أي ولو بلا علة والآفع العلة يكفي الواحد في روضان كما نقدم وقدمال الى الآخذ بهذا الاطلاق بعض المتأخرين من أصحابنا كالجمهور وهو الوجه واشتراط الجم الغفير بلاغيم لايخلو عن خفاه

١١ ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَى نَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرُوهُ وَلَا تُفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَا نَّ عَلَيْكُمْ فَا قَالَ كَدَّثَنَا الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنْ ا

فيه غمى وغمى مخففاً ومشـددا رباءياً وثلاثياً ﴿فاقدروا له ﴾ بالوصل وضم الدال وكسرها

من حيث الدليل والله تعالى أعلم. قوله ﴿فاقدر واله﴾ بضم الدال وجوزكسرها أى قدر واله تمامالعدد الثلاثين وقد جاءبه الرواية فلإالتفات الى تفسير آخر . قوله ﴿لاتصوموا﴾ أى بنية الفرض ﴿ ولا تفطروا ﴾

414.

7171

7177

4144

# ١١ ذكر الاختلاف على عمروبن دينار في حديث ابن عباس فيه

أَخْبُرُنَا أَحْمَدُ بِنَ عَيْمَانَ أَبُو الْجُوزَاء وَهُو ثَقَةً بَصْرَى أَخُو أَبِي الْعَالِيـة قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانَ 3717 أَبْنُ هَلَالَ قَالَ حَدُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَمْرُو بْن دينَار عَن اُبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لَرُؤْيَتِهِ فَأَنْغُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعَدَّةَ تَلَاثِينَ أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَبْدُ أَللَّهُ بِن يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِدِينَارِ عَنْ مُحَمَّدُ بِن حُنَيْن عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ عَجبتُ مَن يَتَقَدُّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهُلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا فَأَنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمُلُوا الْعدَّةَ تَلَاثِينَ

## ١٢ ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه

أُخْبِرَنَا إِسْحَقَ بِنَ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبْعِيِّ بِنِ حَرَاشِ عَن 7177 حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَكَ انْ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْمُلاَلَ قبله او تكملوا العدة ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهُلَالَ أَوْ تُكُملُوا الْعَدَّةَ قَالُهُ . أَخْرَنَا مُحَدَّدُ 4141 بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبْعِي عَنْ بَعْض أَصْحَاب النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى

يعنى حققو امقادير أيام شعبان حتى تكملوه ثلاثين يوماً كما جاء فىالرواية الأخرى

بلاعذر. قوله ﴿ من يتقدم الشهر ﴾ أي يستقبله بالصوم وفيه أن محمل الحديث الفرض فلا اشكال بهذا الحديث بنية النفل والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لا تقدموا الشهر ﴾ أصله لا تتقدموا بالتاء ين حتى تروا الهلال قبله أى قبل الصوم ﴿ وَلاتستقبلوا الشهر الح ﴾ من لا يرى الكراهة بنية النفل يحمل هذا وأمثاله على مااذا كان بنية الشك أو

4141

تُكُمْلُوا الْعَدَّةَ أَوْتَرُوا الْهُلَالَ ثُمَّ صُومُوا وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهُلَالَ أَوْ تَكُمْلُوا الْعَدَّةَ تُلَاثِينَأُرْسَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنَأْرْطَاةً . أَخْبَرَنَا مُحَدَّبُنُ حَاتِم قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَالله عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبْعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اهْلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتَّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوُ الْهُلَالَ قَبْلَ ذَلْكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوُ الْهُلَالَ قَبْلَ ذَلْكَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ تَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَاتُم بْنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنْ سَمَاكُ بْن حَرْب عَنْ عَكْرَمَة قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاس عَنْ رَسُول أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لَرُؤْيَته وَأَفْطَرُوا لَرُؤْيَته فَانْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمَلُوا الْعَدَّةُولَا تَسْتَقْبَلُوا الشُّهْرَ ٱستقبَالًا . أَخْبَرَنَا قَتَدْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاكُ عَنْ عَكْرِ مَةً عَن أَبْن عَبْ اس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صَومُوا للرَّؤية وَأَفْطُرُوا للرُّوْيَةِ فَانْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةً فَأَكْمُلُوا تَلَاثِينَ

١٤ كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهرى في الخبر عن عائشة

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجُهْضَمِي عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نَسَاتُه شَهْرًا عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نَسَاتُه شَهْرًا

﴿غياية﴾ بغين معجمة وتحتيتين بينهما ألف ساكنة هي السحابة

بنيـة رمضان. قوله ﴿غياية﴾ بغين معجمة وتحتيتين بينهما ألف ساكنة هي السحابة

7147

فَلَبِثَ تَسْعًا وَعَشْرِينَ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْرًا فَعَدَدْتُ الْأَيَّامَ تَسْعًا وَعَشْرِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الشُّهْرُ تَسْعُو عَشْرُونَ . أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله بن سَعْد بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله ابن أبى تُورِ حَدَّتُهُ ح وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بن مَنْصُورِ قَالَحَدَّثَنَا الْحَكَمُبْنَافِعِ قَالَ أَنْبَأَنَاشُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبِيدُ الله بن عَبْد الله بن أَبِي ثُوْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسَ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَريصًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّدَيْنِ قَالَ الله لَهُمَا إِنْ تَتُوبًا الَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فيه فَأَعْتَزَلَ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَاءَهُ مَنْ أَجْلَ ذَلِكَ الْحَديث حينَ أَفْشَتُهُ حَفْصَةُ الَى عَائشَةَ تَسْعًا وَعشرينَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائشَةُ وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شَدَّة مَوْجِدَته عَلَيْهِنَّ حين حَدَّتُهُ اللهُ عَزُ وَجَلَ حَديثُهُنَّ فَلَكًا مَضَتْ تَسْعٌ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَىعَائشَةَ فَبَدَأ بَهَا فَقَـالَتَ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ قَـدْ كُنْتَ آلَيْتَ يَارَسُولَ الله أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَا

قوله (فلبث تسعاو عشرين )أى بلاد خول عليهن ثم دخل عليهن (فقلت )أى حين دخل (آليت )أى حلفت (شهرا) فيه اختصار يوضحه سائر الروايات أى أن لا تدخل علينا شهرا وجعل شهرا للايلاء لا يساعده النظر فى المعنى (الشهر ) التعريف للعهد أى هذا الشهر وهذا يقتضى أن الشهر كان بالهلال لا بالا يام وكا نه خفى الهلال على الناس وعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به بقول جبريل كاسيجى و فلذلك اعترضت عائشة بما اعترضت فبين لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقة الأمر لكن مقتضى العد أن الشهر كان على الايام الاأن يقال زعمت عائشة أن الشهر ثلاثون وان رؤى الهلال قبل ذلك وهذا بعيد والله تعالى أعلم قوله (أفشته) أى أظهرته (موجدته) غضبته . قوله (الشهر تسع) أى ذلك الشهر أو المرادالشهر قوله (أفشته)

أَصْبَحْنَا مِنْ تَسْعِ وَعَشْرِينَ لَيْلَةً نَعُدُّهَا عَدَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُورُ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً عَدَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُورُ تَسْعُ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً

#### ١٥ ذكر خبرابن عباسفيه

٢١٣٣ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ هُو أَبُو بُرَيْدِ الْجَرْمِيُّ بَصْرِيٌّ عَنْ بَهْزِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمة عَنْ أَبِي الْحَكَم عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم قَالَ أَتَانِى جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام عَنْ أَبِي الْحَكَم عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم قَالَ أَتَانِى جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ الشَّهُ تُسْعُ وَعَشْرُونَ يَوْماً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ عَنْ مُحَمَّدُ وَذَكَر كَلَمَة مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ سَلَمة قَالَ سَلَمة مَعْتُ أَبَا الْحَكَم عَنِ أَبْ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْ إِلَيْ عَبْ إِلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَم الشَّهُ لِسُعْ وَعَشْرُونَ يَوْماً الله عَنْ عَبْ إِلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الشَّهُ لَسُمْ لَيْ يَعْمَلُ وَعَشْرُونَ يَوْماً

# ١٦ ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعدبن مالك فيه

 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ سَعْد بْن أَبِي وَقَاص قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَاوَهُكَذَا وَهَكَذَا وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بنَ عَبيد بيديه يَنْعَتُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَبَضَ فِي الثَّالَثَةِ الْأَبْهَامَ فِي الْيُسْرَى قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد قُلْتُ لِاسْمَاعِيلَ عَن ايه قَالَ لَا

ذكر الاختلاف على يحى بن أبى كثير في خبر أبي سلمة فيه

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى هُوَ اَبْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى 4147 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ يَكُونُ تَسْعَةً وَعشرينَ وَيَكُونَ ثَلَاثَينَفَاذَارَ أَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَ كُمُلُوا الْعِدَّةَ . أَخْبَرَنِي عَبِيدُ الله بْنَ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ ح 4149 وَ أَخْبَرَ نِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنْ يحيى بن أبي كثير أنَّ أباً سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله وَهُوَ ابْنُ عَمْرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ ألله صَـلًى الله عَلَيه وَسَـلَّم يَقُولُ الشَّهِرُ تَسْعُ وَعَشْرُونَ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بنُ الْمُثَنَّى قَالَ

وهكذا كل ماجا. منهذا القبيل والله تعالى أعلم. قوله ﴿ الشهر يكون ﴾ الى قوله و يكون ثلاثين أى أحيانا كذا وأحيانا كذا والمقصود أنه اذا كان مختلفاً فالعبرة برَوْية الهلال. قوله ﴿ أُمية ﴾ أىمنسوبة الى الأم

حَدَّيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ الْأَسُودُ بْن قَيْسَ عَنْ سَعِيدُ بْن عَمْرُو عَنْ الْبِن عُمْرَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أَمَّةً أُمِّيَّةً لَا نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

 71٤١
 وَهْكَذَا ثَلَاثًا حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعَشْرِينَ . أَخْبَرَنَا مُحَّدَ بُنُ الْمُثْنَى وَمُحَدَّ بُنُ بَشَاّرِ عَنْ
 مُحَدَّ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَسُودَ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمَعْتُ سَعيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِسَعيد بْنِ أَبِي الْعَاصَ أَنَّهُ سَمْعً ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنّا أُمَّةً أُمِيَّةً لِإَنْ عُسَبُ وَلَا نَكْتُبُ وَالشَّهُو هُكَذَا وَهُكَذَا وَوَصَفَ عَنْ جَلَلَةً بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الشَّهْرُ هُكَذَا وَوَصَفَ عَنْ جَلَلَة عَنْ صَفَة جَبَلَة عَنْ صَفَة أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الشَّهْرُ هُكَذَا وَوَصَفَ مُنَ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَشْرُونَ فَيهَا حَكَى مَنْ صَفِيعِهِ مَرَّيَنِ الْمُعَمِّدَ أَنِ اللهُ عَيْدَ وَلَقَصَ فَى الثَّالَةَة إَصْبَعًا مِنْ أَصَابِعٍ بَدَيْهِ وَلَقَصَ فَى الثَّالَةَة إَصْبَعًا مِنْ أَصَّهِ بِدَيْهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ المُثَنَّى قَالَ رَسُولُ الله مُعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله مُعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله مُعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله مُنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الشَّهُ وَسَلَمَ الشَّهُ وَسَلَمَ الشَّهُ وَعَشْرُونَ فَي الْمَالِهُ وَعَشْرُونَ فَي الْمَالِهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الشَّهُ وَسَلَمَ الشَّهُ وَعَشْرُونَ فَي الْمَالِهُ وَعَشْرُونَ فَي الْمَالِهُ وَعَشْرُونَ فَي الْمَالِهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الشَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ السَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ

١٨ الحث على السحور

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ عَنْ وَالْحَدِّرَنَا مُحَدِّ بْنُ اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَرُوا فَانَ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً وَرَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَانَ فِي السَّحُورِ بَرِكَةً

﴿ تسحروا فان في السحور بركة ﴾ قال النووي رووه بفتح السين وضمها قال في فتح الباري لان المراد

باعتبار البقاء على الحالة التى خرجنا عليها من بطون أمهاتنا فى عدم معرفة الكتابة والحساب فلذلك ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل النجوم ولا بالشهور الشمسية الحفية بل كلفنا بالشهور القمرية الجلية لكنها مختلفة كما بين بالاشارة مرتين كما فى كثير من الروايات فالعبرة حينئذ للرؤية والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فَانَ فَى السَّمُورِ ﴾ بفتح السين ما يتسحر به من الطعام والشراب و بالضم أكله والوجهان جائز ان همنا و توصيف

وَقَفَهُ عَبْيُدُ اللّهُ بْنُ سَعِيد . أَخْ بَرَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ عَنْ الْحَدِي اللهِ بَلْهِ عَالَ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١٩ ذكر الاختلاف على عبد الملك بن ابي سلمان في هذا الحديث

أَخِي الْأَشُودِ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ بْنَ اَجْرِيرِ نَسَائِي قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو الَّربِيعِ قَالَ حَدَّتَنَا مَنْصُورُ بْنُ اللهِ الْأَشُودِ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ بْنِ أَبِي سُلْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ تَسَحَّرُوا فَانَ فَى السَّحُورِ بِرَكَةً . أَخْبَرَنَا أَخْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكُ بْنُ أَبِي سُلْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَسَحَّرُوا فَانَ عَلَى السَّحُورِ بَرَكَةً وَالَ تَسَحَّرُوا فَانَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر والبركة كونه يقوى على الصوم و ينشط له و يخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ و الدعاء في السحر والأولى أن البركة في السحم رتحصل بجهات متعددة وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوى به على العبادة والزيادة في النشاط والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك و يجتمع معه على الأكل والسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الاجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام وقال

الطعام بالبركة باعتبار مافى أكاه من الأجر والثواب والتقوية على الصوم وما يتضمنه من الذكر والدعاء

عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَّ تَسَحَّرُوا فَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ خَلَاد قَالَ حَدَّثَنَا فَيْ السَّحُور بَرَكَةً . أَخْبَرَنَا زَكْرِيّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ خَلَاد قَالَ حَدَّثَنَا عَيْ بُنُ سَعِيد عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تَسَحَّرُوا فَانَ فَى السَّحُور بَرَكَة «قَالَ البُوعَيْد الرَّحْنِ حَديثُ يَحْيَ بْنُ سَعِيد هَذَا السَّحُور بَرَكَة «قَالَ البُوعَيْد الرَّحْنِ حَديثُ يَحْيَ بْنُ سَعِيد هَذَا السَّادُهُ حَسَنْ وَهُو مُنْ كَرُ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مَنْ مُحَمَّد بْنَ فُضَيْلٍ » سَعِيد هٰذَا السَّادُهُ حَسَنْ وَهُو مُنْ كَرُ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مَنْ مُحَمَّد بْنَ فُضَيْلٍ »

## ٠٠ تأخير السحور وذكر الاختلاف على زرفيه

الخَبرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ يَحْيَ بِنِ أَيُّوبَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ زِرِ قَالَ قُلْنَا لَحُدَّيْفَةً أَيَّ سَاعَة تَسَحَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ النَّهَارُ إِلَّا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو النَّهَارُ إِلَّا اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي قَالَ اللهُ عَنْ عَدَى اللهُ عَنْ عَرَبْ بَنَ عَلَيْ اللهُ السَّلَاةِ فَلَمَ اللهُ السَّلَاةِ فَلَمَّ اللهُ السَّلَاةِ فَلَمَّ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ وَاللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ابندقيق العيد هذه البركة يجوز أن تعود الى الأمور الأخروية فان إقامة السنة توجب الأجر وزيادة و يحتمل الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم قال وممايعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم وهذا أحدالا جوبة المقتضية للزيادة فى الأجور الاخروية قال وقد وقع للمتصوفة فى مسئلة السحور كلام من جهة

فى ذلك الوقت . قوله ﴿قال هوالنهار الا أن الشمس لم تطلع﴾ الظاهر أن المراد بالنهار هوالنهار الشرعى والمرادبالشمس الفجر والمرادأنه فى قرب طلوع الفجر حيث يقال أنه النهار نعم ما كان الفجر طالعا . قوله ﴿ الا هنيمة ﴾ بالتصغير أى قدر يسير

حَدَّنَا مُحَدَّ ذَنَ فَضَيْلَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو يَعْفُو رَ قَالَ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَلَةَ بْن زُفَرَ قَالَ مَدَّ نَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَلَةَ بْن زُفَرَ قَالَ مَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَلَةَ بْن زُفَرَ قَالَ مَدَّ نَنَا إِنَى الْمُسْجِدُفَ لَيْنَا رَكْعَتَى الْفَجْرِثُمَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا مَتَ الْفَجْرِثُمُ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا مَتَ الْفَجْرِثُمُ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَيْنَا مَ كُوتَ مَعَ حُذَيْفَةً ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمُسْجِدُفَ صَلَيْنَا رَكْعَتِي الْفَجْرِثُمُ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَيْنَا

# ١٦ قدر مابين السحوروبين صلاة الصبح

أَخْ بَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيةً

# ١٦ ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه

# ٢٦ ذكر الاختلاف على سلمان بن مهر ان فى حديث عائشة فى تأخير الاختلاف على سلمان بن مهر ان فى حديث عائشة فى تأخير السحور واختلاف ألفاظهم

أُخبِرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَبِدِ الْأَعلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَاشُعبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ خَيْثُمَةَ

عَنْ أَبِي عَطَّيَّةً قَالَ قُلْتُ لَعَائْشَةَ فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَضْحَابِ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلم احدهم يُعجِلُ الْافْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السَّحُورَ وَالْآخَرُ يُوخِّرُ الْافْطَارَ وَيُعَجِّلُ السَّحُورَ قَالَتْ أَيْهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْافْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ قُلْتُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود قَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يصنع . أخبرنا محمّد بن بشّار قال حَدّننا عبد الرّحمن قال حدّننا سفيان عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْتُمَةً عَنْ أَبِي عَطَّيَّةً قَالَقُلْتُ لَعَائشَةَ فِينَا رَجُلان أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْافْطَار وَيُوَخِّرُ السَّحُورَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْفُطْرَوَيْعَجِّلُ السَّحُورَ قَالَتْ أَيْهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْافْطَارَ و يُؤخِّرُ السَّحُورَ قُلْتُ عَبِدُاللَّهُ بِنَ مُسْعُودَ قَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن سُلَيْمَانَ قَالَ حَـدَّنَنَا حُسَيْنَ عَنْ زَائِدَةَ عَن الْأَعْمَشُ عَنْ عَمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائْشَةَ فَقَالَ لَمَا مَسْرُوقٌ رَجُلَان منْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَالْفَطْرَ وَ الْآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفطْرَ قَالَتْ عَائشَةُ أَيُّمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَةَ وَالْفطْرَ قَالَ مَرُ وَقُ عَبْدُ ٱللهُ بِنْ مَسْعُود فَقَالَتْ عَائَشَةُ هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْـه ٢١٦١ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَ ارَةَ عَنْ أَبِي عَطيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمُسْرُوفٌ عَلَى عَائشَةَ فَقُلْنَا لَهَا يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلاَن مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّد

اعتبار حكمة الصوم وهي كسر شهوة البطن والفرج والسحور قديباين ذلك قال والصواب

قوله ﴿ كلاهما لا يألوعن الخير ﴾ أي لا يقصر عنه بل يطلب و يجتهد فيه ولـكون كلامفرد اللفظ صح اليه رجوع الضمير المفرد (يؤخر الصلاة) أى صلاة المغرب

صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْافْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخَّرُ الْافْطَارَ ويؤخّر الصَّلَاةَ فَقَالَتَ أَيْهُمَا يُعَجِّلُ الْأَفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهُ بن مسعود قَالَتْ هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ الْآخَرُ أَبُو مُوسَى رَضَى الله عَنْهُمَا

#### ٤٦ فضل السحور

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمَد صَاحب الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمعْتُ عَبْدَ الله بنَ الْحرث يُحَدِّثُ عَنْ رَجُل من أَصْحَاب النَّبِيِّ صَلَّى أللهُ عَلَيْهُ وَسَـلُّمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمْ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ أَللهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوهُ

#### دعوة السحور

أَخْبِرِنَا شَعِيبِ بِن يُوسِفُ بَصْرِي قَالَ حَدَّيْنَا عَبِدُ الرَّحْن عَن مَعَاوِيةً بَن صَالح عَن يُونُسَ بْن سَيْف عَن الْحُرِث بْن زِيَاد عَنْ أَبِي رُهُم عَن الْعَرْبَاض بْن سَارِيَةَ قَالَ سَمَعْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَـلَّمَ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلُهُوا إِلَى الْغَدَاء الْمُبَارَك

> أن يقال مازاد في المقدار حتى بعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب كالذي يصنعه المترفون منالتأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لهما وماعدا ذلك تختلف مراتبه ﴿ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال انهابركة أعطاكم الله إياها فلاتدعوه ﴾ قالالقاضيءياض

> قوله ﴿ إنها ﴾ أى ان هذا الطعام أو التسحر والتأنيث باعتبار الخبر ﴿ أعطاكم الله ﴾ أى ندبكم اليه أو خصكم

#### ٦٦ تسمية السحور غداء

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ بَقِيَّةً بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ خَالد بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدَيْكُرِبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ فَانَّهُ هُو الْغَدَاءُ الْمُبَارِكُ . أَخْبَرَنَاعَمْرُ و بْنُ عَلَيْقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ فَانَّهُ هُو الْغَدَاءُ الْمُبَارِكُ . أَخْبَرَنَاعَمْرُ و بْنُ عَلَيْقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَوْرِ عَنْ خَالد بْنِ مَعْدَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ السَّحُورَ لَوْ السَّحُورَ وَلَا اللهِ عَنْ السَّحُورَ السَّحُورَ وَلَا اللهُ عَنْ السَّحُورَ وَلَا السَّحُورَ السَّحُورَ وَلَا اللهُ الْعَدَاءِ اللهُ عَنْ السَّحُورَ السَّحُورَ وَالْمَارِكُ يَعْنِي السَّحُورَ وَالْمَارِكُ فَاللهِ عَنْ السَّحُورَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ الْعَدَاءِ اللهُ عَدَاءِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ الْعَدَاءِ اللّهُ عَدَاءِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ السَّعُورَ وَالْمَالَ فَالَ اللهُ الْعَدَاءِ اللّهُ الْمَارَكُ فَيْ السَّعُورَ اللّهُ عَلَى الْعَدَاءِ اللّهُ الْعَدَاءِ اللّهُ الْعَدَاءِ اللّهُ الْعَدَاءِ اللّهُ الْعَدَاءِ اللّهُ اللّهُ الْعَدَاءِ اللّهُ الْعَدَاءِ اللّهُ الْعَدَاءِ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَدَاءِ اللّهُ الْعَدَاءِ اللّهُ الْعَلَامَ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُنْدَاءِ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَولُونَ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْ

# ٢٧ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْعَاصِ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْعَاصِ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْعَاصِ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهُ لِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ لَلْكَتَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَالْمَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ عَل

هو بما اختصت به هذه الأمة في صومها ﴿عنموسى بن على ﴾ قال النووى هو بضم العين على المشهور ﴿إِن فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكله السحور ﴾ قال النووى معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فانهم لا يتسحرون ونحن نتسحر فيستحب لنا السحور قال وأكله السحور هي السحور وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور

باباحته دون أهل الكتاب. قوله (ان فصل ما بين صيامنا) الفصل بمعنى الفاصل و مامو صولة و اضافته من اضافة الموصوف الى الصفة أى الفارق الذى بين صيامنا وصيام أهل الكتاب (أكلة السحر) والأكلة بضم الهمزة اللقمة و بالفتح للمرة و ان كثر الما كول كالغداء قيل و الرواية فى الحديث بالضم و الفتح صحيح وقيل الرواية المشهورة الفتح و السحر بفتحتين آخر الليل و الأكلة بالضم لا تخلو عن اشارة الى أنه يكفى اللقمة فى حصول الفرق قيل و ذلك لحرمة الطعام و الشراب و الجماع عليهم اذا نامو اكماكان علينا فى بدء الاسلام ثم

#### ٢٨ السحور بالسويق والتمر

417V

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانًا عَبْدَ السَّحُورِ يَاأَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ أَطْعَمْنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَذَلِكَ عِنْدَ السَّحُورِ يَاأَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيامَ أَطْعَمْنِي شَيْئًا فَأَتَيْتُهُ بَتَمْرِ وَ إِنَاء فِيهِ مَا يُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَنَ بِلاَلْ فَقَالَ يَاأَنَسُ انْظُرْ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعِي فَدَعُوثَ وَيُعَلِّي بَعْدَ مَا أَذَنَ بِلاَلْ فَقَالَ يَاأَنَسُ انْظُرْ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعِي فَدَعُوثَ وَيُعَلِّي مَا أَنْ فَقَالَ إِلَى قَدْ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقِ وَأَنَا أَرْ يَدُ الصِّيامَ فَقَالَ رَسُولُ فَدَعُونَ وَيُعَلِّي وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّالِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّالِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّالِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّو إِنَّا اللهِ يَعْدَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّالِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّالِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّالِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا السَّلَامُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ السَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

# ٢٩ تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربواحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

AFIT

أَخْبَرَنِي هَلَالُ بُنُ الْعَلَاء بْنِ هَلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْنَ وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحَلَّلَهُ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَالِي الْمَعْمَ وَالْمَ اللَّهُ وَهُو مَا عَنْ الْعَد حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذه الْآيَّوُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا إِلَى الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ وَنَزَلَتْ فَيْ الْمَا عَنْدَنَا شَيْء وَلَكِنْ أَخُرُج أَلْمَسَ اللَّعَسَلَ الْمَعْمِ وَالْمَا أَوْلَ وَمَنْ الْعَد حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ بن عَمْر و أَى أَهْلَهُ وَهُو صَامَنَ الْعَد اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّ

فى روايات بلادنا وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل وان كثر المأكول فها كالغـدوة

نسخفصارالسحور فارقافلاينبغى تركه. قوله ﴿ اذا نامقبلأن يتعشى ﴾ لامفهوم لهذا القيدبل المراد أنه ولوقبل أن يتعشى فلونام بعد أن يتعشى يحرم عليه بالأو لى وقوله حتى انتصف النهار أى فمضى على صومه حتى انتصف النهار صَائمًا حَتَى انْتَصَفَ النَّهَارُ فَغُشَى عَلَيْه وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذَه الآيَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ فيه . أَخْبَرَنَا عَلَيْ انْ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرَ عَنْ مُطَرِّفَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدَى بِنْ حَاتِم أَنَهُ أَسَأَلَ رَسُولَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ قَوْلِه تَعَالَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ قَالَ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلُ وَيَاضُ النَّهَار

#### ٣٠ كيف الفجر

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا يَحْبِي قَالَ حَدَّنَا التَّيْمِيْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبْ عَلَيْ وَلَيْسَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلاَلا يُؤَذِّنُ بَلِيْل لِيُنَبِّهَ نَامُمَكُمْ وَيُرْجِعَ قَامُمَكُمْ وَلِيسَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْه وَلَكِن الْفَجْرُ أَنَّ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابِتَيْنِ . الْفَجْرُ أَنْ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِلَالًا يَوْدَوَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَة أَنْبَأَنَا سَوَّادَة بْنُ حَنْظَلَة قَالَ اللهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَغْرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلَال وَلاَهْذَا البِيَاضُ سَمْعَتُ سَمْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَغْرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلَال وَلاَهْذَا الْبِيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَهُ كَذَا يَعْنى مُعْتَرِضًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ بَسَطَ بِيدَيْهِ بَمِيناً وَشِمَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَغْرَقُ وَ وَبَسَطَ بِيدَيْهِ بَمِيناً وَشِمَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَالْوَدُ وَ بَسَطَ بِيدَيْهِ بَمِيناً وَشِمَالًا مَادًا يَدْيُهِ مَالًا يَدَيْهِ مَا لَا يَدَيْه

والعشوة وأما الأكله بالضم فهي اللقمة الواحدة وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم

قوله ﴿ هو سواد الليل ﴾ أى المذكور من الخيطين سواد الليل و بياض النهار . قوله ﴿ و يرجع قائمـكم المشهور أنه من الرجع المنعدى وقائمـكم بالنصب أى يرد قائمكم المحاجته قبل الفجر ﴿ وليس الفجر أن يظهر هكذا . قوله ﴿ لا تقده و اقبل الشهر بصيام ﴾ هو من النقديم بحذف احدى التاءين وهو نهى وقوله قبل الشهر بصيام هو من التقدم والباء فى بصيام للتعدية وقد حمل هذا النهى كثير من العلماء على أن يكون بنية رمضان أو لتكثير عدد صيامه أو لزيادة احتياطه بأمر رمضان أو على

# ٣١ التقدم قبل شهر رمضان

717

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبَرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلَّارَجُلُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلَّارَجُلُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلَّارَجُلُّ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا أَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ

# ۳۲ ذكر الاختلاف على يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو على أبى سلمة فيه

7114

أَخْبَرَنِي عُمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالَد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَعْنَى قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اُللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَ أَكُو سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْنَ إِلَّا أَحَدُ كَانَ يَصُومُ صَيَامًا قَبْلُهُ فَلْيَصُمْهُ . قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَ أَحَدُ الشَّهْرَ بَيْوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَحَدُ كَانَ يَصُومُ صَيَامًا قَبْلُهُ فَلْيَصُمْهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالَد عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْروعَنْ أَبِي سَلَمَة عَن ابْنِعَبَاسِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالَد عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْروعَنْ أَبِي سَلَمَة عَن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَيَّامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوافِقَى فَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَيَّامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوافِقَى فَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَرُوا الشَّهُ عَرَامُ وَلُولَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدَكُمْ قَالَ الْبُوعَبْدِ الرَّحْمَٰ فَاذًا خَطَالًا فَا لَاللّهُ عُرَادٍ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْمَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَلْ الْعُولُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ ا

ولعله أراد رواية أهل بلادهم قال عياض والصواب الفتح لأنه المقصود هنا

صوم يوم الشك ولا يخفى أن قوله فى بعض الروايات ولا يو هين لايناسب الحمل على صوم الشك اذلا يقع الشك عادة فى يو مين والاستثناء بقوله الارجل الخلايناسب التأو يلات الآخر اذلازه وارضوم يوم أو اثنين قبل رمضان لمن يعتاده لابنية رمضان ه ثلاوهذا فاسد والله تعالى أعلم ﴿أَتَى ذلك اليوم ﴾ أى بوم عادته ﴿على صيام مع صيام رمضان متصلا به ﴿قوله لا يتقدمن ﴾ أى لا يستقبلن . قوله

# ٣٣ ذكر حديث أبي سلة في ذلك

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بِنُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَالَّلْفُظُ لَهُ قَالَا حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّتَنَا شُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

## ٣٤ الاختلافعلى محمد بن إبراهم فيه

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيّ عَنْ مُحَدَّ اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَآيَهُ وَسَلّمَ يَصُلُ شَعْبَانَ بَرْ مَضَانَ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْد النَّ مُحْتَد بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدالرَّهُنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائشَةَ عَنْ صِيام رَسُولُ اللّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُصُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُصُومُ أَلَكُ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْعَامَةً شَعْبَانَ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سَعْد وَيُفْطُرُ حَتَى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْعَامَةَ شَعْبَانَ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سَعْد أَنْ الْهَادَ حَدَّثُهُ أَنَّ مُحَدَّدَ بْنُ الْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمَى قَالَ حَدَّثَنَا نَافَعُ بْنُ يَرِيدَ أَنَّ ابْنَ الْهَادَ حَدَّثُهُ أَنَّ مُحَدَّدَ بْنُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَاللّمَ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْ الله عَلَيْهُ وَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَلَا لَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا كُولُولُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله الله عَلَ

﴿ كَانَ يُصِلُ شَعْبَانَ بِرَمْضَانَ﴾ أى يُصُومُهما لكن يحملشعبان علىغالبه . قوله ﴿ يُصُومُ﴾ أى يُستمر على الصوم ﴿ حتى لايفطر ﴾ أى في هذا الشهر ﴿ أوعامة شعبان ﴾ أو بمعنى بل أى بل غالبه . قوله ﴿ تفطر في رمضان ﴾ أى للحيض ﴿ في رمضان ﴾ أى للحيض ﴿ في رمضان ﴾ أى للحيض ﴿ في القدرأن ﴾ لاحتمال أن يريدها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ ما

4110

7117

**7177** 

VVIY

وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ

# ٣٥ ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ أُللَّهُ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ أُللَّهُ بْنِ أَبِي لَبِيد عَنْ 4114 أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائَشَةَ فَقُلْتُ أَخْبِرِينِي عَنْ صِيَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا أَ كُثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ 414. ٱبْنَ إِبْرِ اهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَي شَهْر منَ السَّنَة أَكْثَرَ صِيَامًا منْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلُّهُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ 4141 قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ خَالد بْنِ سَعْدَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت كَانَالنَّبْي صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ . أَخْبَرَنَا هُرُونَ بْنَ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سعيد عن قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفَى عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا أَعْلَمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةً وَلَاقَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلَاصَامَ شَهْرًا كَاملًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ

يصوم في شعبان ﴾ أى فكانت تقدر أن تقضى فيه بسبب كثرة صيامه فيه وأيضا قد ضاق الوقت فتعين عليها الصيام ﴿ بل كان يصومه كله ﴾ أى يصومه بحيث يصح أن يقال فيه أنه يصومه كله لغاية قلة المتروك بحيث يمكن أن لا يعتد به من غاية قلته . قوله ﴿ حتى نقول قدصام ﴾ أى قد داوم عليه . قوله ﴿ ولا صام شهرا كاملا قط ﴾ أى بالتحقيق وأما شعبان فكان يصوم كله بالتأويل كما سبق فلا منافاة

4114

3117

4110

7117

أَخْبِرَنَا مُحَدَّدُ بِنَ أَحْمَدَ بِنَ أَبِي يُوسُفَ الصَّيْدَلانِيُّ حَرَّانِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُن سَلَّةَ عَنْ هَشَامَ عَن أَبْن سيرينَ عَنْ عَبد الله بن شَهِيق عَنْ عَائشَة قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صيام رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يَفْطِرَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًّا مُنْذُ أَتَى الْلَدينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ أَنْبَانَا خَالدُو هُوَ ابْنُ الْحُرْثُ عَنْ كَهْمَس عَن عَبْدِ أَللَّهُ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةً أَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلاَةَ الضَّحَى قَالَتْ لَا إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ منْ مَغيبه قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَصُومُ شَهْرًا كُلُّهُ قَالَتْ لَا مَا عَلَمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلُّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ منهُ حَتَّى مَضَى لسبيله . أَخْبَرَنَا أَبُوالاَشْعَثْ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِي عَن عَبد الله بن شَقيق قَالَ قُلْتُ لَعَائِشَةً أَكَانَ رَسُولُ الله صَـلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ يُصَلَّى صَلَاةَ الضَّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغيبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم لَهُ كَافَ مَعْلُومُ سُوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَ أَلله إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سُوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لُوَجْهِه وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مَنْهُ

سَالَ عَائَشَةً عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ انَّ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَأَنَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ويَتَحَرَّى صِيَامَ الاثْنَيْنِ وَالْحَبَيسِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلَىَّقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْن دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ثُورَ عَنْ خَالِد بْنَ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَ يَتَحَرَّى الاثْنَيْنِ وَالْخَيسَ

### صيام يوم الشك

أَخْ بَرَنَا عَبْدَ اللهُ بْنُ سَعِيد الْأَشَجَ عَنْ أَبِي خَالد عَنْ عَمْرُ و بْن قَيْس عَنْ أَبِي إِسْحَقَ 4144 عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ فَأَتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةً فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّي صَائمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذَى يُشَكُّ فيه فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَرِثِ أَبِي يُونُسَ عَنْ سَمَاكُ قَالَ دَخَلْتُ 4114 عَلَى عَكْرَمَةً فِي يَوْمِ قَدْ أَشْكُلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَبَقَلًّا وَلَبَناً فَقَالَ لِى هَلُمَّ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَحَلَفَ بِأَلله لَتَفْطِرَنَّ قُلْتُ سُبْحَانَ الله مَرَّتَيْن فَلَتَّ رَأَيْتُهُ يَحْلَفُ لَا يَسْتَثْنَى تَقَدَّمْتُ قُلْتُ هَاتِ الآنَ مَاعِنْدَكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ قَالَ

> قوله ﴿ ويتحرى ﴾ أى يقصد ويراه أو لى وأحرى. قوله ﴿ فتنحى ﴾ أى احترز عن أكله وقال اعتذارا عن ذلك انى صائم ﴿ الذي يشك فيه ﴾ أي في أنه من رمضان أو من شعبان بأن يتحدث الناس برؤية الهلال فيه بلا ثبت وحمل علماء الحديث على أن يصوم بنية رمضان شكا أوجزما وأما اذا جزم بأنه نفل فلاكراهة وقال بعضهم بالكراهة مطلقا والحـكم بأنهءصي تغليظءلي تقدير القول بالـكراهة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لتفطرن ﴾ من الافطار ﴿ هات الآنماعندك ﴾ من الحجة

رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَأَنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَسَخَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمَلُوا الْعَدَّةَ عَدَّةَ شَعْبَانَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ السَّقْبَالَا وَلَا تَصِلُوا وَمَضَانَ بِيَوْم مَنْ شَعْبَانَ

#### ٣٨ التسهيل في صيام يوم الشك

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْلَكُ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيْت بْنِ سَعْد قَالَ أَخْ بَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِى قَالَ أَخْ بَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِى قَالَ أَخْ بَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْأُوزَاعِي وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بَيُوم أَو اثْنَيْن إلَّا رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَيَامًا فَلْيَصُمْهُ

# ٣٩ ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا والاختلاف على الزهرى في الخبر في ذلك

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدُ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ عَنِ اللَّيْثَ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالَدْ عَنِ ابْنِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمْضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا عُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَة قَالَ حَدَّثَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَى عُرُونَهُ بْنُ الرّبِيرِ أَنَّ الْمُعَافِي قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِد عَنِ الرّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُونَهُ بْنُ الرّبِيرِ أَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَهُ إِلَاهُ وَسَلَمَ كَانَ وَلَهُ وَالْتَهُ وَاللَّهُ وَسَلَمَ كَانَ وَالْمَالَاقُ فَالْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ وَالْمَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ وَالْمَالَاقُ فَالْمَالَاقُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَالَاقُ فَالْمُ الْعَلَاقُ فَالَالَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْمَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَى الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ أَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَاقُ وَاللَّهُ وَالْمَالَاقُولُ أَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَاقُوا فَا أَلَاهُ وَالْمَالَاقُوا فَاللَّهُ وَالْمَالَاقُوا فَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَا فَا أَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ

4141

يُرَغِّبُ النَّاسَ في قيام رَمَضَانَ منْ غَيْر أَنْ يَأْمُرَكُمْ بِعَزِيمَـة أَمْر فيه فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَـانًا وَأَحْتَسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبه . أَخْـبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَ قَال أَنْبَأَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحُرْثُ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْـبَرَ نِي عُرُوةٌ بْنُ الزُّبِيرِ أَنَّ عَائَشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ خَرَجَ في جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّي في الْمُسْجِد فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ منْ غَيْرِأَنْ يَأْمُرُهُمْ بِعَرِيَمَةً وَيَقُولُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَا وَأَحْتَسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَتُو فِي رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلْكَ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا 7195 أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمٰن أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ يَقُولُ فِي رَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَـاناً وَأُحْتَسَابًا غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه . أَخْبَرَنى مُحَمَّدُ بنْ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا بشر بن شعيب عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَّهُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائْشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنّ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عليه وسلم خرج من جوفِ الليلفصلي في المسجدو ساقًا لحَديثَ وَقَالَفيه و كَانَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم يَرَغَبْهُمْ فِي قَيَامُ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنَّ يَأْمُرُهُمْ بِعَزِيمَةَ أَمْ فِيهِ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَــانًا وَ أَحْتَسَابًا غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَنْبِهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا 7197

رمضان وطلب الثواب من الله تعالى . قوله ﴿ يرغب الناس ﴾ من الترغيب ﴿ بعزيمة أمر فيه ﴾ بالاضافة أى من غير أن يامرهم بقطع أمر وحكم فيه من افتراض وندب نعم الترغيب على هذا الوجه يستلزم الندب قوله ﴿ من غير أن يأمرهم بعزيمة ﴾ أى افتراض

بشرُ بْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الَّزِهْرِيِّ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَـانًا وَأَحْتَسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَن أَبْن شَهَابِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّأَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ رَهَضَانَ إِيمَانًا وَ أَحْتَسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . أَخْبَرَنَا نُوحُ بن حَبيب قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ في قَيَام رَمَضَانَ من غَيْر أَنْ يَأْمَرُهُمْ بِعَزِيمَة قَالَ مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْتَسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالك عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ حَمْيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَـانًا وَاحْتَسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مَن ذَنبه . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُسَلَمَة قَالَ حَدْثَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ حَمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَــانًا وَٱحْتَسَابًا غَفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ م ذَنْبِهِ . أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّتْنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّتْنَا جُويْرِيَّةً عَنْ مَالِكَ قَالَ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنَى أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْد الرَّحْمٰن وَحْمَيْد بن عَبْد الرَّحْمٰن عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأُحْتَسَابًا غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بِن يَزِيدَ قَالًا حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَرَمَضَانَ

٤٠ ذكر اختلاف يحيى ابن ابي كثير والنضر بن شيبان فيه

﴿ منصامرمضان إيمانا واحتساباً ﴾ قال الزين بن المنير الأولى أن يكون منصوباً على الحال بأن يكون

وَاحْتَسَابًا غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْقَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ايمَـانًا وَأَحْتَسَابًا غَفرَلَهُ مَا تَقَدُّمُمِنْ ذَنبه . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّ أَنِي النَّعْرُ بِنُ شَيْبَانَ أَنَّهُ لَقِي أَبَا سَلَمَةَ مَنْ عَبْد الرَّحْن فَقَالَ لَهُ حَدِّ ثَنِي بأَفْضَل شَيْء سَمَعْتُهُ يَذْكُرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَوْف عَن رَسُول أُللَّه صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ شَهْرَ رَهَضَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى الشُّهُور وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَانًا وَاحْتَسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَٰذَا خَطَا وَالصَّوَابُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً فَذَكَّرَ مِثْلَهُ وَقَالَ مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَأَحْتَسَابًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُعَبْد أَلله بْنِ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَشَام قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسَمُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْن حَدُّثني بشَيْء سَمْعَتُهُ مِنْ أَبِيكَ سَمَعَهُ أَبُوك مِنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَ أَبِيكَ وَبَيْنَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَحَدُفى شَهْر رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنَى أبى قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ٱنَّ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَـكُمْ قَيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ايمَـانَاوَاحْتَسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومِ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ

المصدر في معنى اسم الفاعل أي مؤمناً محتسباً والمرادبالا يمان الاعتقاد لحق فرضية صومه والاحتساب

قوله ﴿ خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه ﴾ أى طهر من الذنوب كطهارته يوم ولدته أمه لا كحروجه منها يوم ولدته أمه ال كلوجه منه أى طهر منه أله الديمة أمه اذ لاذنب عليه فى ذلك اليوم حتى بخرج منه ثم ظاهر ه الشمول للكبائر والتخصيص فى مثله بعيد قوله ﴿ وسننت ﴾ بصيغة المتمكلم أى ندبت لكم وانمها قال لهم اذ هو نفع محض لاضرر فيه أصلا فمن

77.9

441.

# ٤١ فضل الصيام والاختلاف على ابى إسحق في حديث على بن ابي طالب في ذلك

أَخْبَرَنِي هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ عَنْ زَيْد عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ الْحَارِث عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالَبِ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَلِلْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَدَانِ حَيْنَ يَفُولُ الصَّوْمُ لَى وَأَنَا أَجْرَى بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ حَيْنَ يَفُولُ الصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْرَى بِهِ وَلِلْصَامِمِ فَرَحَتَانِ حَيْنَ يَفُولُ الصَّوْمُ لَى وَأَنَا أَجْرِى بِهِ وَلِلْكَابِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْمَ اللّهِ عَنْ رَبِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

طلب الثواب من الله وقال الخطابي احتساباً أي عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولامستطيل لايامه (الصوم لى وأنا أجزى به) اختلف العلماء في المراد بهذا مع أن الأعمال كلها لله تعالى وهو الذي يجزى بها على أقوال أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كايقع في غيره قاله أبو عبيد قال ويؤيده حديث ليس في الصوم رياء قال وذلك لأن الأعمال انما تكون بالحركات إلا الصوم فانما هو بالنية التي تخفى عن الناس

فعل نال أجراعظها ومن ترك فلاا ثم عليه قوله (الصوم لي وأنا أجزى به) قد ذكر والهمعاني لمكن الموافق للا حاديث أنه كناية عن تعظيم جزائه وأنه لا حدله وهذاهو الذي تفيده المقابلة في حديث ما من حسنة عملها ابن آدم الا كتب له عشر حسنات الى سبعائة ضعف الا الصيام فا به لي وأنا أجزى به وهذاهو الموافق لقوله تعالى الما يوفى الصابر ون أجر هم بغير حساب وذلك لأن اختصاصه من بين سائر الاعمال بأنه مخصوص بعظيم لا نهاية لعظمته ولاحد لها وأن ذلك العظيم هو المتولى لجزائه بما ينساق الذهن منه الى أن جزاء بما لاحدله و يمكن أن يقال على هذا معنى قوله لى أى أنامنفر د بعلم مقدار ثوابه و تضعيفه و به تظهر المقابلة بينه و بين قوله كل عمل ابن آدم له الا الصيام هولى أى كل عمله له باعتبار أنه عالم بجزائه و مقدار تضعيفه اجمالا لما بين الله تعالى فيه أن يقال معنى قوله كل عمل ابن آدم له الخ أن جميع أعمال ابن آدم من باب العبودية والحدمة فتكون أن يقال معنى قوله كل عمل ابن آدم له الخ أن جميع أعمال ابن آدم من باب العبودية والحدمة فتكون فيكون من باب التخلق بأخلاق الرب تبارك وتعالى وأما حديث مامن حسنة عملها ابن آدم الخ فيحتاج على فيكون من باب التخلق بأخلاق الرب تبارك وتعالى وأما حديث مامن حسنة عملها ابن آدم الخ فيحتاج على فيكون من باب التخلق بأخلاق الرب تبارك وتعالى وأما حديث مامن حسنة عملها ابن آدم الخ فيحتاج على فيكون من باب التخلق بأخلال معلى ابن آدم وزاؤه محدود لأنه له أى على قدره الاالصوم فانه لى فيرت عصور بل أنا المتولى لجزائه على قدرى والله تعالى أعلم (حين يفطر) من الافطار أى يفرح حينئذ

يَلْقَى رَبَّهُ وَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّامِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ.

قال هـذا وجه الحديث عنـدي. والحديث المـذكور رواه البيهقي في الشعب من حديث أبيهريرة بسندضعيف قال الحافظ ابن حجر ولوصح لكان قاطعاً للنزاع وقدارتضي هذا الجواب المازرى وابن الجوزى والقرطي الثاني معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضعف من عشرة الى سبعائة الى ماشاء الله إلا الصيام فان الله يثيب عليه بغير تقدير ويشهدله مساق رواية الموطأ حيث قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائةضعف الى ما شا الله قال الله إلا الصوم فانه لى وأنا أجزى به أى أجازى عليه خيراً كثيراً من غير تعيين لمقداره الثالث معنى قوله الصوم لى أنه أحب العبادات الى والمقدم عندى قال ابن عبدالبر كفي بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات وروى النسائي عليك بالصوم فانه لا مثل له لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة الرابع الاضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وان كانت البيوت كلها لله الخامس أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله فلما تقرب الصائم اليه بما يوافق صفاته أضافه اليه قال القرطبي معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام فانه مناسب لصفة من صفات الحق كائنه يقول ان الصائم يتقرب الى بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي السادس أن المعنى كذلك لكن بالنسبة الى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم السابع أنه خالص لله تعالى وليس للعبد فيه حظ بخلاف غيره فان له فيه حظاً لثنا الناس عليه بعبادته الثامن أن الصيام لم يعبدبه غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك التاسع أن جميع العبادات توفىمنها مظالم العباد إلاالصوم روى البيهقي عن ابن عيينة قال اذا كان يومالقيامة يحاسب الله تعالى عبده و يؤدي ماعليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم فيتحمل الله تعالى مابقي عليمه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة ويؤيده حديث ألى هريرة رفعه قال ربكم تبارك وتعالى كل العمل كفارة إلاالصوم الصوم لى وأنا أجزىبه رواه الطيالسي وأحمد في مسنديهما العاشر أن الصوم لايظهر فتكتبه الحفظة كما لانكتب سائر أعمال القلوب

طبعا وان لم يأكل لما في طبع النفس من محبة الارسال وكراهة التقييد ﴿ وحين يلفي ربه ﴾ أي ثوابه

7717

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ قَالَ عَبْدُ الله قَالَ الله عَزْ وَجَلَ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَللصَّامِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةُ حِينَ يَلْقَى وَأَلَ عَبْدُ الله قَالَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ رَبِّهُ وَفَرْحَةُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ

قال الحافظ ابن حجر فهذا ماوقفت عليه من الأجوبة وأقربها الى الصواب الأول والثانى وأقرب منهما الثامن والتاسع قال وقد بلغني أن بعض العلماء بلغها الى أكثر من هذا وهو الطالقاني في حظائر القدس له ولم أقف عليه قلت قد وقفت عليه فرأيته بلغها الى خمسة وخمسين قو لا وسأسوقها ان شاء الله تعالى فىالتعليق الذى على ابن ماجه قال الحافظ اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصى قو لا وفعلا وقال الشيخ عزالدين بن عبد السلام هـذا الحديث يشكل بقوله عزوجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين يعني أن نصف الفاتحة الأول ثناء على الله والنصف الثانى دعاء للعبد في مصالحه فقـد صار لله غير الصوم قال والجوابأن الإضافة الثانية لاتناقض الاولى اذالثانية لأجلالثناء عليه عزوجل والاولىلأجل أحدالوجوه المذكورة واذا تعددت الجهة فلاتعارض حيئذ ﴿ لَخُلُوفَ فَمِ الصَّامُ ﴾ بضم المعجمة واللام وسكون الواو والفاء قالعياض هذه الرواية الصحيحة وبعضالشيوخ يقوله بفتح الخاء قال الخطابي وهو خطأ وحكى عن القابسي الوجهين و بالغ النووى في شرح المهذب فقال لايجوز فتح الخاء واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح اللام قليلة وليس هذا منها ﴿ أَطيب عند الله من ريح المسك ﴾ اختلف في ذلك مع أن الله منزه عن استطابة الروائح اذذاك من صفات الحوادث ومع أنه يعلم الشيء علىماهو عليه فقال المازري هومجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم أى يقرب اليه من تقريب المسك اليكم والى ذلك أشار

على الصوم ﴿ لحلوف فم الصائم ﴾ بضم المعجمة واللام وسكون الواو هو المشهور وجوز بعضهم فتح المعجمة أى تغير رائحته ﴿ أُطيب عند الله من ريح المسك ﴾ أى صاحبه عند الله بسببه أكثر قبولا و وجاهـة وأزيد قربا منه تعالى من صاحب المسك بسبب ريحه عندكم وهو تعالى أكثر اقبالا عليه بسببه من اقبال كم

4614

# ٤٢ ذكر الاختلاف على ابي صالح في هذا الحديث

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّبَنَا مُحَدَّدُ بُنُ فُضَيْلِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو سِنَان ضَرَارُ بُنُ مُرَّةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَبْرَاهُ فَرَحَ وَإِذَا لَقِي اللهَ عَبْرَاهُ فَرَحَ وَالَّذِي اللهَ عَبْرَاهُ فَرَحَ وَالَّذِي اللهَ عَبْرَاهُ فَرَحَ وَالَّذِي اللهَ عَبْرَاهُ فَرَحَ وَالَّذِي اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ الله عَنْ وَجِ المُسْكُ . أَخْبَرَنَا سُلَمْانُ بُنُ وَلُودَ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و أَنَّ الْمُنْذَر بْنَ عُبيْد حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَان وَلُو السَّمَان عَنْ أَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّامُ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَان عَنْ أَبِي هُو يَرْ وَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّامُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّامُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُول الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الصَّيامُ المَّيْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ وَخُلُوفُ فَمِ الصَّامِ الْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ أَنْبَانَا جَرِيرٌ عَنْ اللهُ عَمْشَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُو السَّامِ وَيَوْمَ يَقَلَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْمَانُ عَرَيْنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ المَامِنُ حَسَنَة عَلَمَا اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْمَامُ عَنْ أَنْهُ عَلْمَا اللهُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمَامُ وَسَلَمَ قَالَ الْمَامُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَا

ابن عبد البر وقيل المراد أن ذلك فى حق الملائكة وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر بمما يستطيبون ريح المسك وقيل المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ماهو عندكم وهذا قريب من الأول وقيل المهنى أنالله يجزيه فى الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما يأتى المكلوم و ريح جرحه يفوح مسكا وقيل المراد أن صاحبه ينال من الثواب ماهو أفضل من ريح المسك لاسيما بالاضافة الى الخلوف حكاهما عياض وقال الداودى وجماعة المعنى أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب اليه فى الجع ومجالس الذكر و رجح النووى هذا الأخير وحاصله حمله معنى الطيب على القبول والرضا فحصلنا على ستة أجوبة وقد نقل القاضى

إِلَى سَبْعَائَة ضَعْفَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصِّيامَ فَانَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيامُ جُنَّةُ لِلصَّامِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عَنْدَ فَطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عَنْدَ لَقَاء رَبِهِ وَلَخُلُوفُ فَمَ الصَّامِمُ أَطْيَبُ عَنْدَ الله مِنْ رَبِحِ الْمُسْكِ . أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ الصَّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ إِنَّا اللهِ السَّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّيَامُ جُنَةٌ إِنَّا السَّيَامَ هُو لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّيَامُ جُنَةٌ إِنَّا صَائِح الزَّيَاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ هُو لَى وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَ الصِّيَامُ جُنَةٌ إِنَّا كَانَ يَوْمُ صَيَامٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُتُ وَلَا يَصْخَبْ فَانْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِي صَائِحٍ الْمَاسِكَةُ عَلَى اللهُ عَلَى الصَّيَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَلَعُ اللهُ عَلَى اللهُ الصَّيَامِ أَحَدَكُمْ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَاسِلَةُ اللهُ السَّيَامِ أَحَدَكُمْ فَلَى اللهُ الطَّيْسَ اللهُ الصَّيَامِ أَحَدَكُمْ فَلَى اللهُ الطَّيْسَامِ الْعَلَى الْمَالِي المَلْعَالُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَلْمُ اللهُ المَالِمُ اللّهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالَمُ اللهُ المِنْ المَالَعُونُ المَالِمُ اللهُ المَالَمُ اللهُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المُعْلَى اللهُ المَالَمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلَا

حسين فى تعليقه أن الطاعات يوم القيامة ريحا يفوح قال فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك وقد تنازع ابن عبد السلام وابن الصلاح فى هذه المسألة فذهب ابن عبد السلام الى أن ذلك فى الآخرة كما فى دم الشهيد واستدل بالرواية التى فيها يوم القيامة وذهب ابن الصلاح الى أن ذلك فى الدنيا واستدل بما رواه الحسن بن سفيان فى مسنده والبيهتي فى الشعب من حديث جابر فى أثناء حديث مرفوع فى فضل هذه الامة فى رمضان أما الثانية فانخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك قال وذهب جمهور العلماء الى ذلك (يدع شهوته وطعامه) لابن خزيمة يدع الطعام والشراب من أجلى ويدع لذته من أجلى ويدع زوجته من أجلى والصيام جنة به بضم الجيم أى و قاية وستر قال ابن عبد البر من النار لتصريحه به فى الحديث الآتى وقال صاحب النهاية معنى كونه جنة أى بتى صاحبه ما يؤذيه من الشهوات وقال القرطبى جنة أى سترة يمنى بحسب مشروعيته فينبغى للصائم أن يصون صومه بما يفسده وينقص ثوابه واليه الاشارة بقوله (واذا كان يوم صيام أحدكم فلابرفث) بضم الفاء وكسرها ومثلثة والمراد واليه الاشارة بقوله (واذا كان يوم صيام أحدكم فلابرفث) بضم الفاء وكسرها ومثلثة والمراد بالرفث الكلام الفاحش وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وذكره مع النساء بالرفث الكلام الفاحش وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وذكره مع النساء

قوله ﴿ يدع شهوته وطعامه لأجلى﴾ تعليل لاختصاصه بعظيم الجزاء ﴿ جنة ﴾ بضم الجيم وتشديد النون أى وقاية وستر من النار أو مما يؤدى العبد اليها من الشهوات . قوله ﴿ فلا يرفث ﴾ بضم الفاء وكسرها

وَ الَّذِي نَفْسَ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَم الصَّامِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَة من ريح المسك للصَّائِم فَرْحَتَان يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرحَ بِفَطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلٌ فَرحَ بِصُوْمِهِ . أُخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن أَنْ جُرَيْج قرَاءَةً عَلَيْه عَن عَطَاء بْنِ أَبِيرَبَاحِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ أَبْ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَأَذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ فَانْشَا تَمَهُ أَحَد أَوْقَا تَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُ وَصَامَمُ وَالَّذِي نَفَسُ مُحَمَّدُ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّامِمُ أَطْيَبُ عَنْدَالله منْ ريح المسْكُ وَقَدْرُ وي هٰذَا الْحَديثُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَسَعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ . أَخْبَرَنَا الرَّبيعُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَحَدَّثَنَا ابْنُوهْب قَالَأَخْبَرَنى يُونُسُ عَن أَبِن شَهَابٍ قَالَ حَدَّتَني سَعيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَـل أَبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّيَامَ هُوَ لَى وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدَ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ ٱللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكَ . أَخْبَرَنَا حَمَدَ بِنَعِيسَى قَالَحَـدَّتَنَا أَبْنَ وَهْبِ عَنْ عَمْرِ و عَنْ بَكْيْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي

ALIV

4419

أو مطلقا و يحتمل أن يكون النهى لماهو أعم منها ﴿ ولا يصخب ﴾ بفتح الخاء المعجمة أى لا يصيح ﴿ وَانشاتِمه أحداً وقاتله فليقل انى صائم ﴾ اختلف هل يخاطب بها للذى كلمه بذلك أو يقولها فى نفسه و بالثانى جزم المتولى ونقله الرافعي عن الأئمة و رجح النو و ى الأول فى الأذكار وقال فى شرح

آخره ثاء مثلثة والمراد بالرفث السكلام الفاحش ﴿ ولا يصخب ﴾ بفتح الخاء المعجمة أى لا يرفع صوته ولا يغضب على أحد ﴿ فان شاتمه الح ﴾ أى خاصمه باللسان أواليد ﴿ فليقل انى صائم ﴾ أى فليعتذر عنده من عدم المقابلة بأن حاله لا يساعد المقابلة بمثله أو فليذكر فى نفسه أنه صائم ليمنعه ذلك عن المقابلة بمثله

هُريْرَةَ عَنِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ حَسَنَةً يَعْمَلُهَا أَبْنَ آدَمَ فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالُهَا إِلَّا الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

# ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبى أمامة في فضل الصائم

أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدَى بْنُ مَيْمُونِ قَالَا خُبَرَنِي مُحَدَّ أَبْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مُرْنَى بأَمْرِ آخُذُهُ عَنْكَ قَالَ عَلَيْكَ بالصَّوْم فَأَنَّهُ لاَ مثلَ لَهُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ خَازِم أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ 444 عَبْدِ الله بن أبي يَعْقُوبَ الضَّيَّ حَدَّتُهُ عَنْ رَجَاء بن حَيْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلَيُّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱلله مُرْنَى بِأَمْرِ يَنْفَعُنَى ٱللهُ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَانَّهُ لَا مثلَ لَهُ . أُخْبَرَنَى 4444 عَبْدُ الله بن مُحَمَّد الضَّعيفُ شَيْخُ صَالَحُ وَالضَّعيفُ لَقَبْ لَكُثْرَة عبَادَته قَالَ أَخْبَرَنَا يَعَقُوبُ الْخَصْرَ مَى قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أبي يَعْقُوبَ عَنْ أبي نَصْر عَنْ رَجَاء أَبْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيَّ الْعَمَل أَفْضَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمَ فَانَّهُ لَا عَدَلَ لَهُ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنْ مُحَمَّد هُوَ أَبْنُ السَّكُن أَبُو عُبَيْد ألله قَالَ حَدَّثَنَا

4444

المهذب كل منهما حسن والقول باللسان أقوى فلو جمعهما لكان حسناً

قوله ﴿عليك بالصوم﴾ أى الشرعى فانه المتبادر ﴿فانه لا مثلله ﴾ فى كسر الشهوة ودفع النفس الأمارة والشيطانأو لا مثل له في كثرة الثواب كاسبق و يحتمل أن المراد بالصوم كف النفس عمالا يليق وهو التقوى كلها وقد قال تعالى ان أكرمكم عند الله أتقاكم. قوله ﴿ فَانَّهُ لَاعْدَلُ ﴾ بكسر العين أوفتحها أىلامثل له

يَحْيَى بْنُ كَثيرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدَّد بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الصَّبَّى عَنْ أَبِي نَصْر الْهَلَالَى عَنْ رَجَاء بْن حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله مُرْني بِعَمَلِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْم فَانَّهُ لَاعَدْلَ لَهُ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱلله مُرْنى بِعَمَلِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَأَنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبْيُ عَنْ فطْرِ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت عَن الْحَـكُم بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مَيْمُون بْن أَبِي شَبِيب عَنْ مُعَاذ بْن جَبَل قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةً \* . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَلَمْانَ عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت وَالْحَكُمُ عَنْ مَيْمُون بْن أَبِي شَبِيب عَنْ مُعَاذ أَبْن جَبَلَقَالَ قَالَ رَسُو لُ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّد بنَ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّ 4441 أَبْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْ وَةَ بن النَّزَّال يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهَ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ . أَخْبَرَنى إبرَاهيمُ بنُ الْحَسَن عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شَعْبَةً قَالَ لَى الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ مَنْـهُ مَنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَ قَالَ الحَكَمَ وَحَدَّثَنَى بِهِ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيب بْنُمُعَاذُ بْنِ جَبَلَ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن عَنْ حَجَّاج قَالَ ابْنَجَرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيه وَسَلَّمَ الصَّيَامُ جُنَّةً . وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنْ حَاتِمِ أَنْبَأَنَا سُو يَدْ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَالله عَن

أَبْن جُرَيْج قراءَةً عَنْ عَطَاء قَالَ أَنْبَانًا عَطَاء الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولَ قَالَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّيَامُ جُنَّةً . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَأَنَّ مُطَرِّفًا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنْ عَثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَا لَهُ بِأَبَنِ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ مُطَرِّفُ إِنِّى صَاءِمْ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّيَامُ جُنَّةٌ كَخُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ . أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ 4441 أَبِي عَدِي عَنِ أَبْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هَنْد عَنْ مُطَرِّف قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْن أبي الْعَاصِ فَدَعَا بِلَبَنِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ جُحَنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ . أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا 4444 أَبُو مصْعَب عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسَحْقَ عَن سَعِيد بْنِ أبي هند قَالَ دَخَلَ مَطَرَفَ عَلَى عَثْمَانَ نَحُوهُ مُرْسَلَ . أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب بْن عَرَبّي قَالَ حَدْثَنَا حَمَادٌ قَالَ حَدْثَنَا وَاصلَ عَن بَشَارِ بْن أَبِي سَيْف عَن الْوَليد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عياض بن غطيف قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة مَالُمْ يَخْرِقْهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْن يَزِيدَ الآدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ عَنْ خَارِجَةً بْن سُلْمَانَ عَنْ 7745 يَزِيدَ بن رومَانَ عَن عُروةَ عَن عَائشَةَ عَن النّبيّ صَلّى الله عَليْه وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيَامُ جَنَّة من

﴿ الصيام جنة ما لم يخرقها ﴾ زاد الدارمي بالغيبة

قوله ﴿ الصوم جنة مالم يخرقها ﴾ كيضرب أى فتلك الجنة تقيه مالم يخرقها كشأن جنة القتال فقوله مالم يخرقها

النَّارِ فَمْنَ أَصْبَحَ صَائمُنَا فَلَا يَجْهَلْ يَوْمَئذُ وَ إِن أَمْرُؤَ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَشْتَمْهُ وَلَا يَسَبُّهُ وَلَا إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِه لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِم أَطْيَبُ عَنْدَ الله منْ ربح المسْك أَخْبَرْنَا مُحَدُّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأْنَا حَبَّ انْ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ الله عَنْ مسعر عَن الْوَليد بْن أَبِي مالك قَالَ حَدَّنَا أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي عُبِيدَةً قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقُهَا . أَخْبِرَنَا عَلَى بْنُحْجر قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بن عَبْد الرَّحْن عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بن سَعْد عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلْه وَسَلَّمَ قَالَ للصَّامَمَنَ بَابُ فِي الْجَنَّة يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدُ غَيْرُهُمْ فَأَذَا دَخَلَ آخَرُهُمْ أَعْلَقَ مَنْ دَخَلَ فِيهُ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا . أَخْبَرَنَا قُتَدْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَن أبي حَازِم قَالَ حَدَّثَني سَهْلُ أَنَّ في الْجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُقَالُ يَوْمَ الْقيَامَة أَيْنَ الصَّاعُونَ هَلْ لَـكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْهَأَ أَبَدًا فَاذَا دَخَلُوا أَغْلَقَ، عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ فيه أَحَدْ غَيْرِهُمْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَرِثُ بْنَمْسَكِينَ قَرَاءَةً عَلَيْهُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْنُوهُب 4447

﴿ فَنَأُصِبِ صَائمًا فَلَا يَجُهِلَ ﴾ أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك

متعلق بمقدر يقتضيه المقام والمراد الخرق بالغيبة كايدل عليه رواية الدارمى قوله ﴿فلايجهل﴾ بفتح الهاء أن لا يفعل شيأ من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك ﴿جهل﴾ بكسر الهاء . قوله ﴿لا يدخل فيه أحد غيرهم ﴾ لا ينافيه ماجاء فى بعض الأعمال أن صاحبه يفتح له تمام أبو اب الجنة اذ يجوز أن لا يدخل من هذا الباب ان لم يكن من الصائمين و يجوز أن لا يفعل أحد ذلك العمل الاوفقه الله لا كثار الصوم بحيث يصير من الصائمين ﴿شرب﴾ أى عند الباب ومتصلا بالدخول ولعل من يدخل من الأبو اب الأخر لم يشرب عند الدخول متصلا به والله تعالى أعلم

رَسُولِ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَهْلِ الصَّلَاةَ يُدْعَى مَنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّلَاة يُدْعَى مَنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقة يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقة يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقة يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقة يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقة يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقة يَدُونَ عَنْ اللهَ اللهِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقة يَارَسُولَ الله مَا عَلَى الْحَد يُدَعَى مَنْ تَلْكَ الْأَبُوابِ كُلُهَا قَالَ رَسُولُ يُدْعَى اللهَ صَلَّى اللهَ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْد الرَّهْنَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَيْدُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْد السَّمَابُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَقْدُو وَ مَنْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّوْمِ وَمَنْ لَلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسَلِ الصَّومِ وَمَنْ لَلْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّوْمِ وَمَنْ لَلْفَرْجِ وَمَنْ لَلْفُرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسَلِ فَعَلَيْهِ الصَّوْمِ فَعَلَيْهِ الصَّوْمِ وَاللهُ فَعَلَيْهِ الصَّوْمِ وَاللهُ عَلَيْهِ الصَّوْمِ وَمَنْ لَلْفُرْجِ وَمَنْ لَمْ يُعْمَلُومُ وَمَنْ لَلْفَرْجُ وَمَنْ لَلْهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّوْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الصَّوْمِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَّوْلُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

(عليكم بالباءة) قال فى النهاية يعنى النكاح والتزويج يقال فيها أنباء والباءة وقد يقصر وهو من المباءة المنزل لان من تزوج امرأة بوأها منزلا وقيل لان الرجل يتبوأ من أهله أى يستمكن كما يتبوأ من منزله (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) قال الاندلسي فى شرح المفصل الاغراء لا يكون إلا للمخاطب فلا يجوز فعليه بزيد وأما فعليه بالصوم فانما حسن لتقدم الخطاب فى أول الحديث عليكم بالباءة كائنه قالومن لم يستطع منكم فالغائب فى الخبر فى معنى المخاطب (فانه له وجام) بكسر الواو والمد قال فى النهاية الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديدا يذهب شهوة الجماع و يتنزل فى قطعه منزلة الخصاء وقيل هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالها يذهب شهوة الجماع و يتنزل فى قطعه منزلة الخصاء وقيل هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالها

قوله ﴿ من أنفق زوجين في سبيل الله ﴾ أى تصدق به في سبيل الخير مطلقا أو في الجهاد كماهو المتبادر ﴿ هذا خير ﴾ أى عمل الذى فعلت خير تشريفا و تعظيمالعمله أو هذا الباب خير لدخولك منه تعظيماله ﴿ ما على أحدالح ﴾ أى ليس له ضرورة الى أن يدعى من جميع الأبو آب اذ الباب الواحد يكفى لدخوله الجنة قوله ﴿ ونحن شباب ﴾ بفتح الشين جمع شاب ﴿ لانقدر على شيء ﴾ أى على زواج للفقر ﴿ بالباءة ﴾ بالمد والها، على الافصح يطلق

فَانَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . أَخْبَرَنَا بِشْرُ بِنُ خَالِد قَالَ حَدَّنَنَا مُحَدَّدُ بَنُ جَعْفَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْكَانَ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُود لَقِي عُثْمَانَ بِعَرَفَات خَلَلَ بِهِ فَحَدَّنَهُ وَأَنَّ عُثْمَانَ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى قَالَ لَا بُنِ مَسْعُود هَمْ لُ لَكَ فِي فَتَاةً أَزَوِّ جُكَهَا فَدَعًا عَبْدُ الله عَلْقَمَةَ فَلَدَّنَهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلْقَمَةً فَلَدَّنَهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلْقَمَة فَلَدَّنَهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اسْتَطَعْ فَلْيَصُمْ فَانَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بَنُ إِسْحَقَ لَلْفُرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَلْيَصُمْ فَانَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بَنُ إِسْحَقَ وَالله صَلَّى الله عَلَى المَّوْمِ عَنْ عَبْد الله وَالله وَالْعَلَا عَلْمَ الله وَالله والله والله والمَا الله والمُوالم المَا الله والمَا الله والمَا الله والمَا الله والمَا الله والمَا الله والمَا المَا الله والمَا الله والمَا المَا المَا الله والمَا المَا المَا المَا

أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجاء وروى وجاً بوزن عصاً يريد التعب والجفاء وذلك بعيد إلا أن يراد فيه معنى الفتور ولأن من وجى فتر عن المشى فشبه الصوم فى باب النكاح بالتعب فى باب المشى ﴿ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فامه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم ﴾ قال المازرى ليس المراد بالباءة فى هذا الحديث الجماع على ظاهره

على الجماع والعقد والظاهر أن المراد ههنا العقد وضمير فانه يرجع اليه على أن المراد به الجماع بطريق الاستخدام وتذكيره لملاحظة المعنى و يحتمل أن المراد الجماع والمراد عليكم أن تجامعوا النساء بالو جه المعلوم شرعا ﴿ أغض ﴾ أحبس وأحصن وأحفظ ﴿ فعليه بالصوم ﴾ قيل الأمر لا يكون الاللمخاطب فلا يجوز عليه بزيدواما فعليه بالصوم فانما حسن لتقدم الخطاب في أول الحديث عليكم بالباءة كا نه قال من لم يستطع منكم فالغائب في الحديث في معنى المخاطب ﴿ فانه ﴾ أى الصوم ﴿ له ﴾ للفرج ﴿ وجاء ﴾ بكسر الواو والمد أى كسر شديديذهب شهوته والمراد التشبه . قوله ﴿ من استطاع منكم الباءة ﴾ يحتمل أن المراد همهنا الجماع أو العقد بتقدير المضاف أى مؤنه وأسبابه أو المراد هى المؤن و الأسباب اطلاقاللاسم على ما

وَالْأَسُودُ وَجَمَاعَةٌ فَدَّ ثَنَا بِحَديثِ مَارَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ الَّا مِنْ أَجْلِى لِأَنِّى كُنْتُأَحْدَةُمُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ كُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَأَنَّهُ أَغَضَّ للْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للْفُرْجِ قَالَ عَلِيْ وَسُئِلَ الْاَنَّعْشُ عَنْ حَديثِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدَ اللهِ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَبْبَأَنَا إسْمَعِيلُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُود و هُوعَيْد قَالَ حَدَّنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُود و هُوعَيْد وَهُوعَنْد وَهُوعَنْد وَهُوعَنْد وَهُو فَالَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مَنْ كَانَ مَنْكُمْ ذَا عَلْ اللّهَ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهَ عَلْ اللّهَ عَلْ اللّهَ عَلْ اللّهَ عَلْ اللّهَ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهَ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهَ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

لأنه قال ومن لم بستطع فليصم ولو كان غير مستطيع للجهاع لم تكن له حاجة للصوم وقال القاضى عياض لا يبعد أن يكون الاستطاعتان مختلفتين فيكون المراد أو لا بقوله من استطاع منكم الباءة الجماع أى من بلغه وقدرعليه فليتز وجو يكون قوله بعد ومن لم يستطع بعنى على الزواج المذكور عن هو بالصفة المتقدمة فليصم وقال النووى اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان الى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوى وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتز وج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم والثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتز وج ومن لم يستطع فليصم والذي حمل القائلين لهذا على هذا أنهم قالوا العاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن وأجاب الأولون بما قدماه أن تقديره ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو يحتاج الى الجماع فليصم (من كان منكم ذا طول) بفتح الطاء أى سعة

يلازم مسهاه ﴿ فليتزوج ﴾ أمر ندب عند الجمهور. قوله ﴿ ذَا طُول ﴾ بفتح الطاءأى سعة

أَبُو مَعْشَر هَذَا أَسُمُهُ زِيَادُ بِنُ كُلَيْبِ وَهُو ثَقَةٌ وَهُو صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورٌ وَمُعْشَر الْمَدَنَّ السَّمُهُ نَجَيْحٌ وَهُو صَعيفٌ وَمَعَ صَعْفِهِ أَيْضًا كَانَ قَد وَمُعْيَرَةً وَشُعَيْدَ وَأَبُو مَعْشَر الْمَدَنَّ السَّمَةُ فَعَنْ وَمَعْ صَعْفِهِ أَيْضًا كَانَ قَد الْخَلَطَ عَنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَا كِيرُ مِنْهَا مُحَدَّدُ بِنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَابَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَبْلَةٌ وَمِنْهَا هِشَامُ بْنُعُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَابَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغُوا اللّحْمَ بِالسّمِّينِ وَلَكِنِ انْهَسُوا نَهْسًا عَنْ عَالِيهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَابَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَعُوا اللّهُمَ بِالسّمِينِ وَلَكِنِ انْهَسُوا نَهْسًا عَنْ عَالِيهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُقَالَعُوا اللّهُ مَ بِالسّمِينِ وَلَكِنِ انْهُسُوا نَهْسًا

باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل
 وذكر الاختلاف على سهيل بن ابى صالح
 في الخيب في ذلك

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَرَجَدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَدَ اللهِ عَنْ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سَلَيْهَانَ بْنِ وَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سَلَيْهَانَ بْنِ

4455

7720

﴿ منصام يوماً في سبيل الله ﴾ قال في النهاية سبيل الله عام يقع على كل عمل خالص لله سلك به طريق التقرب الى الله تعملى بأداء الفرائض والنو افل وأنو اع التطوعات واذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كائه مقصور عليه ﴿ زحز ح الله وجه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفاً ﴾ قال في النهاية أي نحاه و باعده عن النار مسافة تقطع في سبعين سنة لأنه كلمامر خريف فقد انقضت سنة وقال التوربشتي كانت العرب تؤرخ أعوامها بالخريف لأنه كان أوان جدادهم وقطافهم و إدراك غلاتهم وكان الأمر على ذلك حتى أرخ عمر رضى الله عنه بسنة الهجرة أوان جدادهم وقطافهم و إدراك غلاتهم وكان الأمر على ذلك حتى أرخ عمر رضى الله عنه بسنة الهجرة

قوله ﴿فَسبيلالله ﴾ يحتمل أن المرادبه مجر داصلاح النية و يحتمل أن المرادبه أنه صامحال كو نه غاز ياوالثاني هو المتبادر ﴿ زحز ح الله وجهه ﴾ أى بعده ﴿ سبعين خريفا ﴾ أى مسافة سبعين عاماوهو كناية عن حصول البعد العظيم

حَفْص قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ سُهِيلٌ عَن الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدري قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل الله بَاعَدَ الله بَينَهُ وَبيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْ بَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَنْ يَمَ 4457 قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُهِيلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل الله بَاعَدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجْهَهُ عَن الَّذَارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهِّي عَنْ صَفُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدَ عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ الله عَزْ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهِ وَجَهُ مَنْ جَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْد الله بْنَعَبْد الْحَكَمَ 4324 عَن شُعَيب قَالَ أَنْ أَنا اللَّيْثُ عَن ابْن الْهَادَعَن سَهَيل عَن ابْن أَبِي عَيَّاشُ عَنْ أَبِي سَعيد أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ عَبْدِ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَعَّدَ أَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ أَلَيْوم وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ قَالَقَالَ رَسُولُ اللهَصَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل الله عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَه اللهُ عَن النَّار سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أُخْبَرِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيد وَسُهِيلٌ بْنُ أَبِي صَالِح سَمِعًا النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشَ قَالَ سَمعت أَبَا سَعيد الْخُدْرِيُّ يَقُولُ سَمْعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل أُللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

### ٤٥ ذكر الاختلاف على سفيان الثورى فيه

٢٣٥٤ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بِنُ خَالَدَ عَنْ مُحَمَّدَ بِنْ شُعَيْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بِنُ الْحَرْثَ عَنْ الْقَاسِمَ أَبِي عَبْدَ الرَّحْمَٰ أَنَّهُ حَدَّيَّهُ عَنْ عُقْبَةَ بِنَ عَامَرِ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مَنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مَا ثَةً عَامٍ وَسَلَّمَ قَالً مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مَنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةً مَا ثَةً عَامٍ

## ٤٦ باب ما يكره من الصيام في السفر

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْد الله عَن

أُمِّ الدّردَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنْ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بِن كثير عَن 77077 الْأُوزَاعِي عَن الزُّهْرِي عَن سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هَذَا خَطَا وَالصَّوابُ الَّذِي قَبْلَهُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبْنَ كَثير عَلَيْـه

> العلة التي من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك

أُخْبِرَنَا قَتْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بِكُرْ عَنْ عَمَارَةَ بن غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّد بن عَبد الرَّحْن عَن جَابِر KLOA أبن عَبد ألله أنَّ رَسُولَ ألله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ رَأَى نَاسًا مُحْتَمعينَ عَلَى رَجُل فَسَأَلَ فَقَالُوا رَجُلُ أَجْهَدُهُ الصَّوْمُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

> ﴿ ليسمن البر ﴾ أى من الطاعة و العبادة ﴿ الصيام في السفر ﴾ قال النفي وقيل للتبعيض و ليس بشي وقال الزركشي مززائدة لتأكيدابن بطال معناه ليسهو البرلانه قديكون الافطار أبر منه اذا كانفى حجأو جهادليقوى عليه كقوله ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ومعلوم أنه مسكين وأنهمن أهل الصدقة وانماأرادالمسكين الشديدالمسكنة وقال الطحاوى خرج هذا الحديث على شخص معين وهو رجل ظللعليه وكان يجود بنفسه أىليس منالبر ان بلغ الانسان هذا المبلغ والله قد رخصله فىالفطر

> فأتم مائة بعدما كان سبعين والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ليس من البر الح ﴾ بكسر الباء أىمن الطاعة والعبادة وظاهره أن ترك الصوم أو لى ضرورة أن الصوم مشروعطاعة فاذا خرج عن كونه طاعة فينبغيأنلا يجوز ولاأقل من كون الأولى تركه ومن يقول أن الصوم هو الأولى فى السفر يستعمل الحديث في مورده أى ليس من البراذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة وكا نه مبنى على تعريف الصوم للعهد والاشارة الى

أَخْبَرَ نِي شَعَيْبُ بْنَ شَعَيْبِ بْنِ إِسحْقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْب

قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعَيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَعْمَى بْنُ أَبِي كَثير قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن

قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ بِرَجُل فى ظلَّ شَجَرَة

يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ مَابَالُ صَاحِبُكُمْ هٰذَا قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَامْمٌ قَالَانَهُ لَيْسَ منَ الْبرَأَنْ

تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَة الله الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَأَقْبَلُوهَا . أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرْيَابَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعَى قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد

الرَّحْن قَالَ حَدَّثَني مَنْ سَمعَ جَابِرًا نَحُوهُ

ذكر الاختلاف على بن المبارك

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكَيْعَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ ٱلْمُبَارَكُ عَنْ يَحْيَى بْن

أَى كَثيرِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ تُوْبَانَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدُ اللَّهُ رَضَى أَللَّهُ عَنْهُمَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَيْكُمْ برُخْصَة الله عَزّ

وَجَلَّ فَأَقْبَلُوهَا مَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عُثْمَانَ بْن عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلَى بْنُ الْمُبَارَكُ عَنْ

يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ

لَيْسَ منَ الْبِرِّ الصِّيامُ في السَّفَر

مثلصوم ذلك الصائم نعم الأصلهو عموماللفظ لاخصوص المورد لكناذا أدىعموماللفظ الىتعارض الأدلة يحمل علىخصوص المورد كماهمنا وقيل من في قوله ليس من البر زائدة والمعنى ليسهوالبر بل قد يكون الافطار أبر منه اذاكان فى حج أوجهاد ليقوىعليه والحاصلأن المعنى على القصر لتعريف الطرفين وقيل محمل الحديث على من يصوم ولايقبل الرخصة . قوله ﴿ ليس من البر أن تصوموا ﴾ أى مثل صوم

# ٤٩ ذكر اسم الرجل

أَخْبَرُنَا عَمْرُو بِنَ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى بِنَ سَعِيدٍ وَخَالَدُ بِنَ الْحُرِثُ عَنْ شَعْبَةً عَنْ مُحَمَّدُ 4424 أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عُمْرُو بْنِ حَسَنِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَدْظُلِّلَ عَلَيْهِ فَى السَّفَرِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ البِّر الصِّيامُ فَى السَّفَر. أَخْبَرِنَا مُحَدَّد بِنَ عَبْد الله بن عَبْد الْحَكَم عَن شُعَيْب قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن الْهَاد عَن جَعْفَرِ بْنَ مُحَدِّدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ فَدَعَا بِقَدَح مِنَ الْمَاء بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاس وَصَامَ بَعْضَ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَئكَ الْعُصَاةُ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبِد الله وَعَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلَّم قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَرَةً قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَام بَرَ الظَّهْرَان فَقَالَ

# ﴿ كراع الغميم ﴾ بضم الكاف والغميم بفتح المعجمة اسم واد أمام عسفان

صاحبكم هذا . قوله ﴿ ذَكُرُ الرجلُ ﴾ أى المجهول الذي في السند . قوله ﴿ قدظلُلُ ﴾ بتشديد اللام الأو لي على بناء المفعول أي جعل عليه شيء يظله من الشمس لغلبة العطش عليه وحر الصوم ﴿ حتى بلغ كراع الغميم ﴾ بضم الكافوالغميم بفتح الغين المعجمة اسم واد أمام عسفان ﴿ فدعا بقدح من ماً عدالعصر ﴾ فيه دليل على جواز الفطر للسافر بعد الشروع في الصوم ومن يقول بخلافه فلا يخلو قوله عن اشكال قوله ﴿ ادنيا ﴾ من الادناء والمعنى قربا أنفسكما من الطعام ﴿ فقال ارحلوا لصاحبيكم ﴾ أى قال لسائر

لأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ أَدْنِيَا فَكُلاَ فَقَالَا إِنَّا صَائِمَان فَقَالَ أَرْحَلُوا لَصَاحِبَيْكُم أَعْمَلُوا لَصَاحِبَيْكُم .

أَخْبَرَنَا عَمْرَ انْ بَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَدَّ دُبْ شُعَيْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأُوْزَاعِي عَنْ يَحْيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَعْمَرُ فَقَالَ الْغَدَاءَ مُرْسَلُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ عَنْ يَعْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ الله المُنتَى قَالَ حَدَّثَنَا عَثَى الله عَمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ عَنْ يَعْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَنْ يَعْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبَا بَكُمْ وَعَمَرَكَانُوا بَعَرِ الظَّهْرَانِ مُرْسَلْ

# · 0 ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الاوزاعى في خبر عمرو بن أمية فيه

 YFTY

4440

AFTY

الصحابة المفطرين ارحلوا لصاحبيكم أى لأبى بكر وعمر لكونهما صائمين أى شدوا الرحل لهما على البعير (اعملوا) من العمل أى عاونوهما فيما يحناجان اليه والمقصود أنه قررهما على الصوم فهو جائز أو أنه أشار الى أن صاحب الصوم كل على غيره فهو مكروه والله تعالى أعلم . قوله (فقال انتظر الغداء) أى امكث حتى يحضر الغداء فكل معنا (ادن) من الدنو (حتى أخبرك عن المسافر) أى أنت مسافر وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض بمعنى وضع عنه لزومه فى تلك الأيام وخيره بين أن يصوم تلك الأيام

أَبُو قَلَابَةَ قَالَ حَدَّثَني جَعْفَرُ بْنُ عُمرو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدَمْت عَلَى رَسُول أَلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْاَ تَنْتَظُرُ الْغَدَاءَ يَاأَبَا أَمَيَّةً قُلْتُ إِنَّى صَائمٌ فَقَالَ تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنصْفَ الصَّلاَةِ • أَخْـبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُغْيِرَة قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعَيُّ عَنْ يَحْيَ عَنْ 7779 أبي قلاَبةَ عَنْ أَبِي ٱلْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي أُمِيّةَ الضّمريّ قَالَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ سَفَر فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لأَخْرُجَ قَالَ أُنتظر الْغَدَاءَ يَاأَباً أَمَيَّةَ قُلْتَ إِنَّى صَائِمٌ يَانَبِيَّ الله قَالَ تَعَالَ أَخْبِرْكَ عَن الْمُسَافِر إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيامَ وَنصْفَ الصَّلَاة . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُمَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْبَى قَالَ حَدَثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةً يَعْنَى الضَّمْرِيَّ أَنَّهُ قَدَمَ عَلَى النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ نَحُوهُ . أَخْبَرَنَى شُعَيْب أَنْ شُعَيْبِ نْ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّتُنَا عَبْدَ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدْثَني الْأُوزاعي قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ حَدَّبُهُمُ أَنَّهُ قَدَمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرِ فَقَالَ انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَاأَبَأَ أَمْيَةً قُلْتُ إِنَّى صَائِمْ قَالَ أُدْنُ أُخْبِرُكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيامَ وَنصْفَ الصَّلَاة

٥١ ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلى بن المبارك في هذا الحديث

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الله بْن يَزِيدَ بْن إِبْرَاهِيمَ الْحُرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّ أَبَّا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَفَرِ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَنْتَظر الْغَدَاءَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَعَالَ أُخْبِرُكَ عَن الصَّيَام إِنَّ اللهَ عَزُّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيامَ وَنصْفَ الصَّلاَةِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَيَمَانَ بِنَ عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلَى عَن يَحْيَى عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ رَجُلِ أَنَّ أَبَا أَمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَفَر نَحُوهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ مُحَدَّد بْن الحُسنَ بْن التَّلِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النُّورِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنِس عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن الْمُسَافِرِ نَصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَن الْحُبْلَى وَ الْمُرْضِعِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّـدُ بْنُ حَاتِم قَالَ حَدَّتُنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ الله عَن ابْن عُيينةَ عَن أَيُّوبَ عَنْ شَيْخِ مِنْ قُشَيْرِ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنَا ثُمَّ أَلْفَيْنَاهُ فِي إِبِلَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثُهُ فَقَالَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَمِّى أَنَّهُ ذَهَبَ فِي إِبلِ لَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَأْكُلُ أَوْ قَالَ يَطْعَمُ فَقَالَ أَدْنُ فَكُلُ أَوْ قَالَ أَدْنُ فَاطْعَمْ فَقُلْتُ إِنَّى صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ. أَخْسِرَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

4414

7777

3777

4410

عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو قَلَابَةً هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ في صَاحِبِ الْحَدِيثِ فَدَلَّني عَلَيْهِ فَلَقيتُهُ فَقَالَ حَدَّثَني قَريبُ لي يُقَالُ لَهُ أَنسُ بْنُ مَالِكَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ في إبل كَانَتْ لي أَخذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ أَدْنُ أَخْبِرْكَ عَن ذلكَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ ٱلْمُسَافِرِ الصُّومَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا شُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ ٱلله عَنْ 44 A A خَالِد الْحَذَّاء عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ رَجُلِ قَالَ أُتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَاجَة فَاذَا هُو يَتَغَدَّى قَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاء فَقُلْتُ إِنِّي صَامَهُمْ قَالَ هَلْمَ أَخْبِرْكَ عَن الصَّوْم إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَن أَلْسَافِر نَصْفَ الصَّلَاة وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ للنُّحبْلَى وَ الْمُرْضِعِ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر قَالَ 2417 أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ أَبِي الْعَلَاء بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُل نَحْوَهُ . أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةَ 4414 قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ هَانِي مِنْ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَلْحَرِيش عَنْ أَبِيه قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ هَلَمْ قَلْتُ إِنِّي صَائَمٌ قَالَ تَعَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَاوَضَعَ ٱللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَاوَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَنصْفَ الصَّلَاة . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُحَمَّد بْن سَلَّام قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا 444. أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ هَانِي أَنْ عَبِد الله بن الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَلْحَرِيشَ عَنْ أَبِيه قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَاشَاءَ الله فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله صَدَّى الله عَليْه وَسَدَّكُمْ وَهُو يَطْعُمُ فَقَالَ هَلَّمْ فَأَطْعَمْ

فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ أَحَدُثُكُمْ عَنِ الصَّيامِ إِنَّ اللهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ بَكَارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ هَانِي بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ اليّهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَأَ نَيْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَأْكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمَ قُلْتُ إِلَّى صَائِمٌ قَالَ السَّوْمِ صَائِمٌ قَالَ السَّوْمِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو يَأْكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمُ قُلْتُ إِلَّى صَائِمٌ قَالَ السَّوْمِ مَا السَّوْمَ وَسَائِمٌ قَالَ أَنْبَانَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُوسَى صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ قَالَ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةَ وَاللَّا إِنَّ اللهُ عَنْ الْمُسَافِرِ قَالَ الرَّبُلُ عَنْ مُوسَى هُو ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ غَيْلَانَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قَلاَبَةَ فِي سَفَرَ فَقَرَّبَ طَعَاماً فَقَالَ لَرَجُلُ هُو ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ غَيْلَانَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي سَفَرَ فَقَرَّبَ طَعَاماً فَقَالَ لَرَجُلُ هُو اللّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنِ الْمُسَافِرِ نَصْفَ الصَّلَاةِ وَالصِّيامَ فِي السَّفِرِ الصَّعْمُ الصَّلَاةِ وَالصِّيامَ فِي السَّفِرِ فَعْمَ الْمُؤْنِ فَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَسَعَمَ عَنِ الْمُسَافِرِ نَصْفَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ فِي السَّفَرِ فَالْمُومُ فَالَا إِنَّ الللهَ وَطَعَمْتُ وَالْمُومُ فَالَا إِنَّ اللهَ وَطَعَمْتُ

٥٥ فضل الافطار في السفر على الصيام

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصَمْ الْأَحْوَلُ عَنْ مُورِق الْعَجَلِيِّ عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى السَّفَرِ فَمَنَّا الصَّائِمُ وَمَنَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى السَّفَرُ وَنَا الصَّائِمُ وَمَنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالسَّفَرُ وَقَامَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالسَّفَرُ وَنَا الْمُعْطِرُ وَنَ فَسَقُوا الرَّا الْمُعْطِرُ وَنَ الْيَوْمَ بَالْأَجْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ اللهُ طَرُونَ الْيَوْمَ بَالْأَجْرِ الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ اللهُ طَرُونَ الْيَوْمَ بَالْأَجْرِ

يقال ﴿ أنس بن مالك ﴾ هو غير أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قو له ﴿ فسقط الصوام ﴾ كحكام جميع صائم أى ماقدر وا على قضاء حاجتهم ﴿ ذهب المفطر ون بالأجر ﴾ أى حصل لهم بالاعانة فى سبيل

#### ٥٣ ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُ قَالَ حَدَّتَنَا مَعْنُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَبْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ ٢٢٨٥ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَيْوَبَ قَالَ يَقَالُ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ كَالْافْطَارِ فَي الْحَضَرِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّتَنَا مَا وَالْعَالَ وَأَبُوعَامِ قَالَا ٢٢٨٥ فَي الشَّفَرِ كَالْمُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الرّه هُنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ال

### ٥٤ الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه

أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأْنَا سُو يُذْ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ الْمَحَدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَنَى قُدَيْدًا مَقْسَمِ عَنِ أَبْنِ عَبَّسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَنَى قُدَيْدًا مُقْسَم عَنِ أَبْنِ عَبَّسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَنَى قُدَيْدًا مُمَّ أَنِي فَشَرِبَ وَ أَفْطَرَ هُوَ وَأَضْحَابُهُ . أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّاً قَالَ حَدَّتُنَا عَبْرُ خَمْرُ وَ قَالَ حَدَّتُنَا عَبْرُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْلُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ مُجَاهِد سَعِيدُ بْنُ عَمْرُ و قَالَ حَدَّتَنَا عَبْرُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْلُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ مُجَاهِد

#### ﴿ أَتَّى قديداً ﴾ بضم القاف على التصغير موضع قرب عسفان

الله من الأجر فوق ما حصل للصائمين بالصوم بحيث يقال كائهم أخذوا الأجركله والله تعانى أعلم. قوله ﴿ الصيام فى السفر كالافطار فى الحضر ﴾ أى كالافطار فى غير رمضان فمرجعه الى أن الصوم خلاف الأولى أوفى رمضان فمدلوله أنه حرام والأول هو أقرب ومع ذلك لا بدعند الجمهور من حمله على حالة مخصوصة كما اذا أجهده الصوم والله تعالى أعلم. قوله ﴿ أَتَى قديداً ﴾ بضم القاف على التصغير موضع قريب من عسفان

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَنَ الْمَدِينَة حَتَى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَى أَتَى مَكَّة ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَبْبَأَنَا ابْنُ الْمُعَنَى مَكَّة ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَبْبَأَنَا ابْنَ عَلِيهِ الْمُعَرَدُ قَالَ أَبْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مَقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْه وَسَلَمَ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ فَأَفْطَرَ هُو وَأَصْحَابُهُ وَسَلَمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ فَأَفْطَرَ هُو وَأَصْحَابُهُ

00 ذكر الاختلاف على منصور

الخَبَرِنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّنَا خَالَدْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدعَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَةً فَصَامَ حَتَّى أَنَى عُسْفَانَ فَدَعَابِقَدَحِ عَبَّاسِ قَالَ مُكَةً فَصَامَ حَتَّى أَنِي عُسْفَانَ فَدَعَابِقَدَحِ فَشَرَبَ قَالَ شُعْبَةُ فَى رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ مَنْ شَاءَصَامَ وَمَنْ شَاء اَفْظَرَ وَ أَخْبَرَنَا مُحَدِّدُ بْنُ قَدَامَةَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ بُحَاهِد عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بانَا وَقَلَ سَافَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم فَى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بانَا وَقَلَر بَهُولُ الله عَلْهُ وَسَلَّم فَى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَى بَلغَ عُسْفَانَ ثَمَّ دَعَا بانَا وَقَلَم بْنَ حَوْشَبِ رَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ وَ أَخْبَرَنَا حُمَّيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُفَيانُ عَنِ الْعَوَامِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ قَالَ عَدَّ ثَنَا شُعْدَلُ الله عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَم فَى السَّفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُوسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَا الله عَلْهُ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَامَ فَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فَى السَّفَرِ السَّفَرِ وَالسَلَم عَنَ شَهْرٍ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فَى السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّفَ قَالَ حَدَّيْنَا وَهُ عَلْهُ وَسَلَمْ فَي شَهْرٍ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فَى السَّفَرِ السَّفَ السَّفَرِ السَّفَ وَسَلَم عَلَى الله مَنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَو السَّفَرِ الله وَسَلَم فَى شَهْرٍ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَو السَّفَرِ الْمَالِ فَالْمَا عَلَى السَّفَى السَّفَ عَلَى الْمَالَ عَلَى السَّفَ عَلَى السَّفَ عَلَى الْمَالَ وَالْعَرَامُ فَيَ السَّمُ فَيْ شَهْ وَاللَّهُ مِنْ الْمَامِ فَي السَّفَو السَّفَالَ فَا الْمَالَ عَلَى الْمَالَ الله عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ اللهُ عَلَى الْمَالَ عَ

﴿ فشرب﴾ أى بعد العصر ﴿ فأفطر ﴾ أى بعدما أصبح صائما قوله ﴿ حتى أتى عسفان ﴾ بضم فسكون قرية قريبة من مكة ﴿ فشرب نهار! ثم أفطر ﴾ أى داوم على الافطار الى مكة . قوله ﴿ يصوم و يفطر ﴾ أى فيجوز الوجهان ٥٦ ذكر الاختلاف على سلمان بن يسار في حديث حمزة بن عمروفيه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَرْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلَيْهَانَ

أَنْ يَسَارَ عَنْ حَمْزَهُ بْنُ عَمْرُو الْأَسْلَمَى ۚ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ عَن الصَّوْم

في السَّفَر قَالَ إِنْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَمَةً مَعْنَاهَا إِنْ شَنْتَ صُمْتَ وَإِنْ شَنْتَ أَفْطَرْتَ . أَخْبَرَنَاقُتَيْبَةُ 4460

قَالَ حَدَّثَنَا ٱلَّايْثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ سُلِّيَمَانَ بْن يَسَارِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو قَالَ يَارَسُولَ ٱلله مثلَهُ

مُرْسَلُ . أَخْبَرْنَا سُو لَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ أَللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْحَمَيد بن جَعْفَر عَنْ عَمْرَانَ 4497

أَبْنَ أَبِي أَنْسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ

عَن الصُّوم في السَّفَر قَالَ إِنْ شَئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصَمْ وَ إِنْ شَئْتَ أَنْ تَفْطَرَ فَأَفْطَر . أَخْبَرَنَا 4441

مُحَدَّدُ بِنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْحَيد بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرَانَ بْن أَبِي أَنس

لَيْمَانَ بْنِيَسَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرُو قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهَصَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الصَّوْم

فى السَّفَر فَقَالَ إِنْ شَنْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنْتَ أَنْ تَفْطَرَ فَأَفْطُر . أَخْبَرَنَا الرّبيع بن

سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ الْحَرَثُ وَاللَّيْثُ فَذَكَرَ آخَرَ عَنْ بُكَيْر

عَنْ سُلْيَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِ وِ الْأَسْلَى قَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصَّيَام

في السَّفَر قَالَ إِنْ شَنَّتَ فَضُمْ وَإِنْ شَنْتَ فَأَفْطُرْ . أَخْبَرَنَى هُرُونُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا 4444

مُحَدَّد بن بَكْرِقَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَمِيد بن جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرَانُ بن أَبِي أَنسَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

قوله ﴿قال أن ثم ذكر الح ﴾ فقال ثم ذكر بعد أن كلبة معنى ماذكرت في أن شئت صمت الخ

أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمْزَةً بن عَمْرُو أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الصَّوْم في السَّفَر قَالَ إِنْ شَنْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنْتَ أَنْ تُفْطَرَ فَأَفْطَر . أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بْنُبَكَّار قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِن خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّ مَنْ عَمْرَانَ بِن أَبِي أَنِّى عَنْ سُلَيْمَانَ بِن يَسَار وَحَنْظَلَةَ بْنَ عَلَىَّ قَالَ حَدَّثَانِي جَمِيعًا عَنْ حَمْزَةَ بْنُ عَمْرُ و قَالَ كُنْتُ السِّرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَارَسُولَ الله إِنِّي أَسْرُدُ الصَّيَامَ في السَّفَر فَقَالَ إِنْ شَنْتَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنْتَ فَأَفْطَرْ . أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله بن سَعْد بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْن إِسْحَقَ عَنْ عَمْرَانَ بْن أَبِي أَنْسَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْن عَلَى عَنْ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَانَيَّ ٱلله إِنِّي جُلْ أَسْرُدُ الصِّيَامَ أَفَا صُومَ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شَنْتَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنْتَ فَافْطُرْ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّيقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَبْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَني عَمْرَانُ أَبْنَ أَبِي أَنْسَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَّا مُرَاوِحٍ حَدَّثُهُ أَنَّ حَمْزَةَ بنَ عَمْرُو حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلًا يَصُومُ فَى السَّفَر فَقَالَ إِنْ شَئْتَ فَصُمْ

٥٧ ذكر الاختلاف على عروة فى حديث حمزة فيه أخبرنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبْنَا وَهْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِي

﴿ أسرد الصوم ﴾ أى أتابعه

ثم ظاهر الحديث جواز الأمرين من غير ترجيح لأحدهما لاللصوم ولا للافطار والله تعالى أعلم قوله ﴿ أسرد﴾ بضم الراء أى أتابعه . قوله ﴿ انى رجل أسرد الصيام﴾ هو بصيغة المتكلم نظرا الى المعنى ,,,..

44.1

44.4

44.4

الْأَسُودَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بن عَمْرُو أَنَّهُ قَالَ لرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَجُدُ فِي قُوْةً عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ قَالَ هِي رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَخَسَنْ وَمَنْ أَكُمْ عَلَى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ عَلَيْهِ أَخَذَ بِهَا فَخَسَنْ وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحٍ عَلَيْهِ

#### ٥٨ ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه

> ﴿ هَى رَخْصَةَ مَنَ اللهَ فَمَنَ أَخَذَ بِهَا فَحْسَنَ وَمَنَ أَحْبُ أَنْ يَصُومَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ ولا يقال في التطوع مثل هذا

> والا فالظاهر يسردلانه صفة لرجل وليس بخبرآخر والالم يبق فى قوله رجل فائدة فتأمل قوله ﴿هيرخصة﴾

السَّفَر فَقَالَ انْ شَنْتَ فَصُمْ وَانْ شَنْتَ فَأَفْطِرْ . أَخْبَرَ نَااسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ السَّفَرِ فَقَالَ انْ شَنْتَ فَصُمْ وَانْ شَنْتَ فَأَفْطِرْ . أَخْبَرَ نَااسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَنْ عَرْزَةَ الْأَسْلَى سَأَلَ رَسُولَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّ ثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَى سَأَلَ رَسُولَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّ ثَنَا هِ شَالُمَ مُنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَى سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلًا يَسْرُدُ الصِّيَامَ فَقَالَ إِنْ شَنْتَ فَأَفُطِرْ فَصُمْ وَإِنْ شَنْتَ فَأَفْطِرْ

# 09 ذكر الاختلاف على أبى نضرة المندر بن مالك بن قطعة فيه

الضمير للافطار والتأنيث باعتبار الخبر والمكلام جاء على اعتقاد السائل فلا يلزم أن ظاهره ترجيح الافطار حيث قال فحسن وقال فى الصوم فلا جناح عليه والله تعالى أعلم قوله ﴿ ذَكُرُ الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ﴾ قيل ضبطه الامام النووى فى أماكن مر شرح مسلم قطعة قطعة بكسر القاف واسكان المهملة وضبطه فى التقريب بضم القاف وفتح المهملة . قوله ﴿ لا يعيب ﴾ من العيب أى لا ينكر الصائم على المفطر افطاره دينا ولا المفطر على الصائم صومه فهما جائزان . قوله من العيب أى لا ينكر الصائم على المفطر افطاره دينا ولا المفطر على الصائم صومه فهما جائزان . قوله

44.9

441.

صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَصَامَ بَعْضَنَا وَأَفْطَرَ بِعْضَنَا . أَخْبَرَ بِي أَيُّوْبُ بِنْ مُحَمَّدَ قَالَ حَدَّ ثَنَا مَ وَانْ 4414 قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْدِر عَن أَبِي سَعيد وَجَابِر بن عَدْ الله أَنْهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيَفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

### ٦٠ الرخصة للسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا

أَخْبِرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْبْ عَبَاسِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِيرَمَضَانَ حَتَّى إِنَا كَانَ بالكديد أفطر

## ٦١ الرخصة في الافطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر

أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَحَدَّ ثَنَا يِحْيَ بْنُ آدَمَ قَالَحَدَّ ثَنَا مُفَضَّلُ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد 4415 عَنْ طَاوَسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَصَامَ حَتَّى بَلغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاللَّهِ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَةً فَأَفْتَتَحَ مَكَّةً فِي رَمَضَانَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ هَـَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

﴿ الكديد ﴾ بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان بين عسفان وقديد قال عياض اختلفت

﴿حتى اذا كان بالـكديد﴾ بفتح الـكاف وكسر الدال المهملة مكان بين عسفان وقديد قال عياض اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه صلى الله تعالى عليه وسلم والقصة واحدة وكلها متقاربة

#### ٦٢ وضع الصيام عن الحبلي والمرضع

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلَمُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَهَيْب بْن خَالد قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بن سُوادَةَ الْقَشَيرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسَ بن مَالك رَجَلَ منهم أَنَّهُ أَتَى النَّبَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْلَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُم الْفَدَاء فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ للْمُسَافِر الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاة وَعَن الْخُبْلَى وَالْمُرْضع

## ٦٢ تأويل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا بَكُرْ وَهُوَ أَبْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحُرِثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ يَزِيدَ مُولَى سَلَمَةُ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ لَكَ انْزَلَتْ هَذَهُ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطيَقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مُسْكِينَ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطَرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَت الآيَةُ الَّتِي ٣٣١٧ بَعْـدَهَا فَنَسَخَتْهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ إِسْمَعِيـلَ بْنِ إِبْرَاهِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَ رْقَاءُ عَنْ عَمْرُو بْنَ دِينَارِ عَنْ عَطَاءً عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقُونَهُ فَدَيَّةً

والجميع من عمل عسفان انتهى قلت ففي آخر كلامه اشارة الى وجه التوفيق والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لما نزلت هـذه الآية وعلى الذين يطيقونه الح ﴾ سببها أنه شق عليهم رمضان فرخص لهم فى الافطار مع القدرة على الصوم فكان يصوم بعض ويفتدى بعض حتى نزل قوله تعالى فن شهدمنكم الشهر فليصمه وهذه الآية هي المرادة بقوله حتى نزلت الآية بعدها وقيل الناسخة قوله تعالى وأن تصوموا خيرلكم وفيه أنه

طَعَامُ مسكين يُطيقُونَهُ يَكَلَّفُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مسكين وَاحد فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً طَعَامُ مسكين وَاحد فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً طَعَامُ مسكين وَاحد فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً طَعَامُ مسكين وَاحد فَمَنْ تَطُو مَ يَكُمْ لَا يُرَخَّصُ فِي هَٰ ذَا إِلَّا لِلَّذِي الْخَرَ لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةً فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ لَا يُرَخَّصُ فِي هَٰ ذَا إِلَّا لِلَّذِي لَكُمْ لَا يُطيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضَ لَا يُشْفَى

٦٤ وضع الصيام عن الحائض

4414

أَخْبَرَنَا عَلَيْ بَنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِي يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرِ عَنْ سَعيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَة الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائَشَةَ أَتَقْضَى الْخَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طُهْرَتْ قَالَتْ أَحُرُورِيَّة أَنْت كُنَّا نَحْيَضُ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرْنَا بِقَضَاء الصَّوْمِ وَلَا كُنَّا نَحْيَضُ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاء الصَّوْمِ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاء الصَّلَاة . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد قَالَ سَلَمَة يُعَدِّرُ مَ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَى الصِّيامُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَ قَالَ سَكُونُ عَلَى الصِّيامُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَ قَالَ سَلَمَة مُعَدَّد شَعْبَانُ فَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَى السَلَمَة مُعَدَّد شَعْبَانُ فَلَا عَلْمُ مَنْ رَمَضَانَ فَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

7419

يدل على أن الصوم خير من الافتداء فهذا يدل على جواز الافتداء فلايصلح ناسخاله بل هو من جملة المنسوخ والله تعالى أعلم. قوله ﴿ يكلفونه ﴾ أى يعدونه مشقة على أنفسهم و يحملونه بكلفة وصعوبة فى الكشاف وغيره من التفاسير أن هذا المعنى مبنى على قراءة ابن عباس وهى يطوقونه تفعيل من الطوق ثم ذكروا عنه وسعهم عنه روايات أخر ثم ذكروا أنه يصح هذا المعنى على قراءة يطيقونه أى يبلغون به غاية وسعهم وطاقتهم وعلى هذا الاحاجة الى تقدير حرف النفى على القراءة المشهورة والمشهور أنه على القراءة المشهورة يقدر حرف النفى والله تعالى أعلم ﴿ ليست بمنسوخة ﴾ أى الآية على هذا المعنى ليست منسوخة وجملة ليست منسوخة معترضة بين تفسير الآية ﴿ الا الذي يطيق ﴾ قد يؤخذ منه الاشاره الى التوجيه المشهور وهو موضع وهو تقدير لا للقراءة المشهورة على هذا المعنى ﴿ لايشفى ﴾ على بناء المفعول . قوله ﴿ أحر و رية أنت ﴾ بفتح حاء وضم راء أو لى أى خارجية وهم طائفة من الخوارج نسبوا الى حرو راء بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة وكان عندهم تشدد فى أمر الحيض شبهتها بهم فى تشددهم فى أمرهم وكثرة مسائلهم قريب من الكوفة وكان عندهم تشدد فى أمر الحيض شبهتها بهم فى تشددهم فى أمرهم وكثرة مسائلهم قريب من الكوفة وكان عندهم تشدد فى أمر الحيض شبهتها بهم فى تشددهم فى أمرهم وكثرة مسائلهم

#### إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان 70 هل يصوم بقية يومه

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الله بْن يُونْسَ أَبُو حَصِينَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْثُر قَالَ حَدَّتَنَا حُصَيْنَ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ مُحَدَّد بن صَيْفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَمْنُكُمْ أَحَدٌ أَكُلَ الْيَوْمَ فَقَالُوا منَّا مَنْ صَامَ وَمنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ فَأَثَّمُوا بَقيَّةَ يَوْمَكُمْ وأَبْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيَتُمُّوا بَقيَّةَ يَوْمَهُمْ

٦٦ إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لرَجُل أَذَّنْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتُمَّ بِقِيَّةَ يَوْمه وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أُكُلَ فَلْيَصُمْ

الروايات في الموضع الذي أفطر فيه صلى الله عليه وسلم والكلفي قصـة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان ﴿ وابعثوا الى أهل العروض ﴾ قال فى النهاية أراد فيها أكناف مكة والمدينة يقال لمكة والمدينة واليمن العروض ويقال للرساتيق بأرض الحجاز الأعراض واحدها

وتعنتهم بها وقيل أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها ولعل عائشة زعمت أن سؤالها تعنت لظهور الحكم عند الخواص والعوام فتغلظت في الجواب والله تعـالي أعلم بالصواب. قوله ﴿ ان كان ﴾ هي مخففة أي أن الشأن واحد الكونين زائد والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فَأَتَّمُوا بَقِيةً يُومُكُمُ ۖ فَيهُ دَلْيُلُ عَلَى الترجمة فانه بالاتمام لمن أكل ومن لم يأكل. قوله ﴿ أهل العروض ﴾ ضبط بفتح العين يطلق على مكة والمدينة وماحولها. قوله ﴿أَذَنَ ﴾ منالتأذين بمعنى النَّداء أوالايذان والمصنف حمل الحديث على صوم النفل لأن صوم عاشورا. ليس بفرض ولكن استدل صاحب الصحيح على عموم الحسكم وذلك لأن

# ٦٧ النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى ابن طلحة في خبر عائشة فيه

7444

#### عرضبالكمر

الأحاديث تدل على افتراض صوم عاشورا، من جملتها هذا الحديث فان هذا الاهتمام يقتضى الافتراض وعلى هذا فالحديث ظاهر فى جواز الصوم بنية من نهار فى صوم الفرض وماقيل أنه إمساك لاصوم مردود بأنه خلاف الظاهر فلا يصار اليه بلا دليل نعم قد قام الدليل فيمن أكل قبل ذلك وما قيل انه جاء فى أبى داود أنهم أنموا بقية اليوم وقضوه قلنا هر شاهد صدق لنا عليكم حيث خص القضاء بمن أتم بقية اليوم لا بمن صام تمامه فعلم أن من صام تمامه بنية من نهار فقد جاز صومه لا يقال يموم عاشو راء منسوخ فلا يصح به استدلال لانا نقول دل الحديث على شيئين أحدها وجوب صوم عاشوراء والثانى أن الصوم على نسخه أيضا بقى فيه بحث وهو أن الحديث يقتضى أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل وانما علم من النهار وحينئذ صار اعتبار النية من النهار فى حقهم ضرو رياكما اذا شهد الشهود بالهلال يوم وانما علم من النهار وحينئذ صار اعتبار النية من النهار فى حقهم ضرو رياكما اذا شهد الشهود بالهلال يوم اللك فلا يلزم جو ازالصوم بنية من النهار بلا ضرو رة وهو المطلوب والله تعالى أعلم . قوله (وقد أهدى الله حيس) هو شى يتخذ من تمر وسمن وغيرهما (فخبات له منه) أى أفردت له منه حصة و تركته الى حيس الموث عليه به عنواز الفطر للصائم تطوعا مستورا عن أعين الاغيار (أدنيه) أمر من الادناء أى قربيه وهذا يدل على جواز الفطر للصائم تطوعا بلا عذر وعليه كثير من محققى علمائنا لكنهم أوجبوا انقضاء كما يدل عليه حديث صوما يوما مكانه وهذا بلا عذر وعليه كثير من عققى علمائنا لكنهم أوجبوا انقضاء كما يدل عليه حديث صوما يوما مكانه وهذا الحديث أم هانى لايدل على عدم وان كان ظاهره عدم القضاء لكنه ليس صر يحا فيه وكذا حديث أم هانى لايدل على عدم

مَثَلَ الرَّجَلِ يَخْرِجُ منْ مَالِه الصَّدَقَةَ فَانْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَانْ شَاءَ حَبَسَهَا . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا شَرِيكُ عَنْ طَلْحَةً بْن يَحْيَ بْن طَلْحَةً عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ دَارَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ دَوْرَةً قَالَ أَعَنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ لَيْسَ عَنْدى شَيْءٌ قَالَ فَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَى ۚ الثَّانيَةَ وَقَدْ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ فَجَنْتُ بِهِ فَأَكُلَ فَعَجبْتُ منْهُ فَقُلْه يَارَسُولَ الله دَخَلْتَ عَلَى وَأَنْتَ صَامَمُ ثُمَّ أَكُلْتَ حَيْسًا قَالَ نَعَمْ يَاعَائَشَةُ انْمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ في غَيْر رَمَضَانَ أَوْ غَيْر قَضَاء رَمَضَانَ أَوْ في التَّطَوع بَنْزلَة رَجُل أُخْرَجَ ضَدَقة مَاله فِحَادَ مِنْهَا بَمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَ بَحْلَ مِنْهَا بَمَا بَقَى فَأَمْسَكُهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن الْهَيْتُم قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُر الْحَنَفي قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةً بن يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى ألله عَليه وَسَلَّمَ يَجَى و يَقُولُ هَلْ عَنْدَكُمْ غَدَاء فَنَقُولَ لاَ فَيَقُولَ إنَّ صَائمَ فَأَتَانَا يَوْمًا وَقَدْ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءَ قُلْنَا نَعَمْ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ قَالَ أَمَا إِنِّي ريدُ الصُّومَ فَأَكُلَ خَالَفَهُ قَاسَمُ بْنُ يَزِيدً . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا قاسم قال حَدَثَنَا سَفَيَانَ عَنْ طَلْحَةً بن يَحْيَى عَنْ عَائْشَةَ بنت طَلْحَة عَنْ عَائْشَةَ أُمِّ الْمؤمنينَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقُلْنَا أَهْدَى لَنَـا حَيْسَ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ منــهُ نَصِيبًا فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَأَفْطَرَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ أَبْنَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَتْنَى عَائشَهُ بنت طَلْحَةَ عَنْ عَائشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيه

4440

وَسُلُّمَ كَانَ يَأْتِيهَا وَهُو صَائْمٌ فَقَالَ أَصْبَح عَنْدَكُمْ شَيْءَ تَطْعِمِينِيهِ فَنَقُولَ لَا فَيَقُولَ انِّي صَائْمَ ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَـالَتْ أَهْديتْ لَنَا هَديَّةٌ فَقَالَ مَاهِي قَالَتْ حَيْسٌ قَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ صَائِمًا فَأَكُلَ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وكَيعْ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَة بْنُ يَحْيَعَنْ عَمَّته عَائشَةَ بنت طَلْحَة عَنْ عَائشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْـه وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءَ قُلْنَا لَاقَالَ فَانَّى صَائمٌ . أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُر بِنُ عَلَى قَالَ **444** حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنِ عَنْ طَلْحَةً بْن يَحْيَى عَنْ عَائشَةً بنْت طَلْحَةً وَمُجَاهِدٌ عَنْ عَائَشَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ أَتَاهَا فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقُلْتُ لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ ثُمٌّ جَاءً يَوْمًا آخَرَ فَقَـالَتْ عَائشَةُ يَا رَسُولَ الله إِنَّا قَـدْ أَهْدَى لَنَا حَيْسَ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائمًا فَأَكُلَ . أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى أَبْنِ الْحُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافِى بْنُ سُلَّمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقاسَمُ عَنْ طَلْحَةً بن يَحْيَى عَنْ مِجَاهِد وَأُمَّ كُلْثُوم أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَائشَةَ فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ طَعَامْ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ رَوَاهُ سَمَاكُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلْ عَنْ عَائشَةَ بنْت طَلْحَةَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بِنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائيلُ عَنْ سَمَاكُ بن Lhh. حُرْبِ قَالَ حَدَّتَني رَجُلُ عَنْ عَائشَةَ بنت طَلْحَةَ عَنْ عَائشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنينَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ

> والرواية السابقة صريحة في خلاف ذلك والله تعالى أعلم . قوله ﴿ تطعمينيه ﴾ من الاطعام . قوله ﴿ وقد فرضت الصوم ﴾ أىنويت وقد يؤخذ منه أنه يلزم بالنية معالشروع هوأو بدله وهو القضاء والله تعالى

الله صَلَى الله عَليه وَسَلَمَ يَوْمًا فَقَالَهَلْ عَندَكُمْ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لَاقَالَ إِذَا أَصُومُ قَالَتْ وَدَخَلَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَليه وَسَلَمَ يَوْمًا فَقَالَهَ لَا عَندُكُمْ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لَاقَالَ إِذَا أَصُومُ قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَيْ مَن طَعَامٍ قُلْتُ لَاقَالَ إِذًا أَصُومُ وَقَدْفَرَضَتُ الصَّومَ عَلَى مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

#### ٦٨ ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك

أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله الله الله عُمرَ عَنْ حَفْصَة عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله الله اللهُ عَنْ عَبْد الله الله اللهُ عَنْ عَبْد الله الله عَنْ عَبْد الله الله الله عَمْرَ عَنْ حَفْصَة عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْد الله عَنْ حَفْصَة عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ حَفْصَة عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَلْ الله عَنْ ا

﴿ من لم يبيت الصيام﴾ أى ينوه من الليل يقال بيت فلان رأيه اذا فكر فيه وخمره وكل ما فكر فيه ودبر بليل فقد بيت ﴿ من لم يجمع الصيام ﴾ قال الشيخ و لى الدين بضم الياء وسكون الجيم وكسر الميم أى يعزم عليه و بجمع رأيه على ذلك وقال الخطابى الاجماع احكام النية

أعلم. قوله ﴿ من لم يبيت ﴾ من بيت بالتشديد اذا نوى ليلا أى من لم ينو ليلا وقد رجح الترمذى وقفه وعلى تقدير الرفع فالاطلاق غير مراد فحمله كثير على صيام الفرض لآنه المتبادر و بعضهم على غير المتعين شرعا كالقضاء والكفارة والنذر المعين والله تمالى أعلم قوله ﴿ من لم يجمع ﴾ من الاجماع أى من لم ينو

7441

7447

AMAM

فَلاَ يَصُوهُم . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ أَنْ الأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَن أَبْنجَرَيْج عَن أَبْن شَهَاب 34 44 عَنْ سَالِمَ عَنِ أَبْنَ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَم يبيت الصّيامَ منَ الَّالِلَ فَلَا صِيَامَ لَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمرٌ قَالَ سَمعت 2440 عَبْيدَ الله عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ سَالم عَنْ عَبْد الله عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَ كَأَنَّتْ تَقُولُ مَنْ لَمْ يُجه مِ الصَّيَامِ مَن ٱلَّابِلِ فَلَا يَصُومُ . أَخْبَرَنَا الَّربيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُب 2442 قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُس عَن أَبْن شَهَاب قَالَ أَخْبَرَنِي حَرْزَةُ بْنُ عَبْد الله بن عُمَرَ عَن أَبِيه قَالَ قَالَت حَفْصَةً زَوْجُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَاصِيَامَ لَمَنْ لَمْ يُجْمِعُ قَبْلَ الْفَجْر. أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَـدَّثَنَا الْحَسَرِ. بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأْنَا أَبْنُ الْمُبَارَك 2441 قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ لَاصِيامَ لَمْ الْمُحْمِعُ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأْنَا حَبَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَالله LALV عَنْ سُفْيَانَ بْنَ عَيِينَةً وَمَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ أَبْنَ عَبْدِ اللَّهُ بْنَ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَرِ . حَفْصَةً قَالَتْ لَاصِيَامَ لَمْن لَمْ يَجْمع الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ قَالَ أَنْهَ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ لَاصِيَامَ لَمَنْ لَمْ يَجْمع الصّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَن الزَّهْرِيُّ عَنْ حَمْزَةً 745. أَبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ لَاصِيَامَ لَمْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أنس . قَالَ الْخُرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّ تَني مَالِكُ عَن 1347

أَنْ شَهَابَ عَنْ عَائَشَةَ وَحَفْصَةَ مثلهُ لاَ يُصُومُ اللاَ مَنْ أَجْمَع الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَخْ بَرَنَا فَيْ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ اللَّاعِلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمْعْتُ عَبَيْدَ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُعْتَمِعُ الرَّجُ لَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلَ فَلَا يَصُمْ . قَالَ الْحُرثُ بْنُ مسكينَ قراءةً عَلَيْهِ قَالَ اذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُ لَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلَ فَلَا يَصُمْ . قَالَ الْحُرثُ بْنُ مسكينَ قراءةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ اللّهَ مَنْ أَجْعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْر

### ٦٩ صوم نبى الله داود عليه السلام

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الصَّيَامِ الى الله عَنَّ وَجَلَّ صَيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُ الصَّلَاةَ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ صَيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُ الصَّلَاةَ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ نَوْمًا اللّيل وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ

# ٧٠ صوم النبى صلى الله عليه وسلم بأبى هو وأمى وذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكِرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ جَعْفَرِعَنْ سَعِيد عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ في حَضَرٍ سَعِيد عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ في حَضَرٍ

﴿ أيام البيض ﴾ قال فى النهاية هذا على حذف المضاف يريد أيام الليالى البيض وهى الثالث عشر والحامس عشر وسميت لياليها بيضاً لان القمر يطلع فيها من أولها الى آخرها

قوله ﴿ أيام البيض ﴾ أي أيام الليالي البيض التي يكون القمر فيها من المغرب الي الصبح

3377

7454

4454

وَلَاسَفُرِ ۚ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدْثَنَا مُحَدَّدٌ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةً عَنْ البي بشرعَنْ سُعيد 245 أَنْ جُبِيرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطُرُ وَ يُفْطُرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَاصَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مَنْذُقَدَمَ الْمَدينَة . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْن مُسَاوِر الْمَرُوزَيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَرُوانَ 445 A أَبِي لَبَابَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصُومَ حَتَّى نَقُولَ مَا يُريدُ أَنْ يُفْطِرَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَايُرِيدُ أَنْ يَصُومَ . أَخْ بَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود عَنْ خَالد قَالَ 43.44 حَدَّتَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّتَنَا قَتَادَةً عَن زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا أَعْلَمُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةَ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلَاصَامَ شَهْرًا قَطَّ كَاملًا غَيْرَ رَمَضَانِ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ 7459 عَبد الله بن شَقيق قَالَ سَأَلْتَ عَائِشَةَ عَن صِيَامِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُفْطُرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَاصَامَ رَسُولُ أَلله صَلَّى اُلله عَلَيْه وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدَمَ الْمُدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيهُ بِنُ صَالِحِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي قَيْسِ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمَعَ عَائَشَةَ تَقُولُ كَانَا حَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومُهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصلُهُ برَمَضَانَ . أَخْبَرَنَا الرّبيعُ بْنُ سُلِّيَانَ بْنِ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ وَعَمْرُو بْنُ 2401

الخرث وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُمَا أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَصُومُ وَمَارَأَيْتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ في شَهْرِ أَكْثَرَ صِيَامًا منْهُ في شَعْبَانَ . أُخْبَرَنَا تَحْمُودُ بِنَ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمَعْتُ سَالْمَ بِنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلَيْد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَن تُوبَةً عَن مُحَدِّد بن إبراهيمَ عَن أبي سَلَمَة عَن أمِّ سَلَمَة عَنِ النَّبِيّ صَلَّى ألله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةَ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ وَيَصلَ بِهِ رَمْضَانَ . أَخْبَرَنَا عَبِيدُ الله بْنُ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ 3077 حَدَّتَني مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولَ أَلله صَلّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشَهْرِ الْكُثْرَصِيَاماً منهُ لَشَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ أَوْ عَامَّتَهُ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن هَشَام قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلَّهُ عَنِ أَبْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحِي بْنِ سَعِيد عَنْ ابِي سَلَمَة عن عائشة قالت

﴿ ومارأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر أكثر صياماً منه فى شعبان ﴾ قال الزركشى فى التنقيح صياماً بالنصب وروى بالخفض قال السهيلى وهو وهم وربما بنى اللفظ على الخط مثل أن يكون رآه مكتوباً بميم مطلقة على مذهب من رأى الوقف على المنون المنصوب بغيراً لف فتوهمه مخفوضاً لاسيما وصيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضافة واضافته هنا لاتجوز قطعاً

قوله (أكثر صيامامنه لشعبان ) صيامامنصوب على التمييز ولاوجه لجره كما قيل

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُبْاَنَ عَلْتُ وَاللّهَ قَالَتْ قَالَ حَدَّتَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّتَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّتَنَا بَقِيْهُ وَسَلَمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْ عَن ٢٣٥٧ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّتَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْغُصْنِ شَيْخُ مِنْ أَهْلِ الْمَدينَة قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّتَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْغُصْنِ شَيْخُ مِنْ أَهْلِ الْمَدينَة قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو عَمْدُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ سَعِيد الْمَقْبُرِي قَالَ حَدَّتَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدَ قَالَ قَلْتُ يَارَسُولَ اللّهُ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مَنَ الشَّهُو رَ مَا تَصُومُ مَنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَلْكَ شَهْرٌ يَعْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ مَنَ الشَّهُو رَ مَا تَصُومُ مَنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَلْكَ شَهْرٌ يَعْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ وَهُو شَهْرُ وَنَ عَلَى وَلَا النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ وَهُو شَهْرُ ثُرُقَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَلْمَنِ فَالْتَ فُلْ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ عَلَى عَلَى عَلَى وَلَا عَلَى فَلْ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ عَمْرُو بْنُ عَلَى عَلَى وَلَا النَّاسُ عَنْهُ بَنُ رَبِعُ مَنْ أَهْلُ الْمَدينَة مِنْ أَهُلُونَ عَلَى عَنْ عَبْدِ النَّقُولُ اللّهُ الْمَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهُ إِلَّا كَالَتُهُ إِلَى الْمَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَلْتُ عَلَى وَلَا الْمَالُولُ اللّهُ إِلَا يَعْمَلُ الْمَدَينَةُ وَلَو الْمَلُولُ اللّهُ إِلَا عَلَى عَلَى وَلَو اللّهُ الْمَلْ الْمَلْولُ اللّهُ الْمَلْ الْمَلْولُ اللّهُ إِلَيْ قُلْلُ كَلَتْ عَلَى الْمَلْهُ الْمَلْولُ الْمَلْولُ اللّهُ الْمَلْ الْمُونِ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ النَّاسُ الْمُ الْمُونِ اللْمُونُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُونُ الْمُؤْلُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْولُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمَامِ اللْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ

وعن عائشة قالت انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان في قال الزركشي يحتاج الى الجمع بين هذا و بين روايتها الأولى مارأيته كثر صيامامنه فى شعبان فقيل الاولى مفسر للثانى ومخصص له وأن المراد بالكل الآكثر وقيل كان يصوم مرة كله ومرة ينقص منه لئلا يتوهم وجوبه وقيل فى قولها كله أى يصوم فى أوله وأوسطه وفى آخره ولا يخص شيئاً منه ولا يعمه بصيامه وذكر هذه الأقوال الثلاثة النووى فى شرح مسلم قال وقيل فى تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد وقيل غير ذلك فان قيل فى الحديث الآخر إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم فكوف أكثر منه فى شعبان دون المحرم فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم

قوله ﴿ كَانَ يَصُومُ شَعِبَانَكُلُهُ ﴾ أى أكثره وقيل أحيانا يصوم كله و أحيانا أكثره وقيل معنى كله أنه لا يخص أوله بالصوم أو وسطه أو آخره بل يعم أطر افه بالصوم و ان كان بلا اتصال الصيام بعضه ببعض قوله ﴿ وهوشهر ترفع الإعمال فيه الى رب العالمين ﴾ قيل ما معنى هذا مع أنه ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يرفع اليه عمل الليل قبل عمل تَصُومُ حَتَّى لاَ تَكَادَ تُفْطِرُ وَتَفْطِرُ حَتَّى لاَ تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلاَ فِي صِيامَكَ وَإِلَّا صُمْتُهُمَا قَالَ أَيْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْجُنِيسِ قَالَ ذَانكَ يَوْمَانَ تُعُرَضُ فَيهِمَا الْاعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأْحَبُ أَنْ يُعْرَضَ عَملِي وَأَنا صَائمُ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ فَيهِمَا الْاعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأْحَبُ أَنْ يُعْرَضَ عَملِي وَأَنا صَائمُ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ فَيهِمَا الْاعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأْحَبُ أَنْ يُعْرَضَ عَملِي وَأَنا صَائم مُ الْعَفَارِي قَالَ حَدَّتَنِي الْعُهَالُ كَلَيْكَ فَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِثُ بْنُ قَيْسِ الْعَفَارِي قَالَ حَدَّتَنِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ وَيُعْلَلُ لاَيْفُورُ وَيُفُولُ وَيُقُولُ لَا يَصُومُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمْلُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسَرُدُ الصَّوْمَ فَيُقَالُ لاَ يُفُورُ وَيُفُولُ وَيُفُولُ وَيُقَالُ لاَ يَصُومُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمْلُ وَيُولُ وَيُقَالُ لاَيْعُورُ وَيُفُولُ وَيُقَالُ لاَيْصُومُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمْلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَرُو بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ بَوَيْدَ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاثْنَيْنِ وَالْجَيْسِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاثْنَيْنِ وَالْجَيْسِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاثْنَيْنِ وَالْجَيْسِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتَحَرَّى صَيَامَ الْاثْفَيْنِ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتَحَرَّى صَيَامَ الْاثْنَيْنِ وَالْجَيْسِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا تُعْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُ الْعَلَاقُ لَا لَعَلَاهُ

إلا فى آخر الحياة قبل النمكن من صومه أو لعله كان يعرض فيهأعذار تمنع من إكثار الصوم كسفر ومرض وغيرهما ﴿ ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين ﴾ قال الشيخ ولى الدين ان قلت مامعنى هذا مع أنه ثبت فى الصحيحين أن الله تعالى يرفع اليه عمل الليل قبل عمل المهار وعمل النهار قبل عمل الليل قلت يحتمل أمرين أحدهما أن أعمال العباد تعرض عليه على الله تعالى كل يوم ثم تعرض عليه أعمال الجمعة فى كل اثنين وخميس ثم تعرض عليه أعمال السنة فى شعبان فتعرض عرضاً بعد عرض وله كل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقه أو يستأثر بها عنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية ثانيهما أن المراد أنها من خلقه أو يستأثر بها عنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية ثانيهما أن المراد أنها

النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قلت يحتمل أمران أحدهما أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم ثم تعرض عليه أعمال الجمعة في كل اثنين وخميس ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان فتعرض عرضا بعد عرض و لسكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقه أو يستأثر بهاعنده مع أنه تعالى لا يخفي عليه من أعمالهم خافية ثانيهما أن المراد أنها تعرض في اليوم تفصيلا ثم في الجمعة جملة أو بالعكس. قوله ﴿كان يتحرى صيام الاثنين والخيس﴾ أي يقصدهما ويراهما أحرى وأولى

4409

r47.

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلله بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ عَنْ خَالد بْن مَعْدَانَ عَنْ رَبيعَةَ الْجَرَشيَ عَن عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى يَوْمَ ٱلاثْنَيْنِ وَالْخَيسِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبَيْدُ ٱللهِ بْنُ سَعِيدِ الْأُمُويُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَوْرِ عَنْ خَالد بْن مَعْدَانَ عَن عَائشَةَ قَالَت كَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الْاثْنَين وَالْخَيْسَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ خَالد 4414 أَبْنَ سَعْدَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى يَوْمَ الاثنين وَالْحَيْسِ. أُخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَكَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم عَن ٱلْمَسَيَّبِ بْن رَافِع عَنْ سَوَاء الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَليه وَسَلَّمَ يَصُومُ الْاثْنَيْنِ وَالْحَنِيسَ . أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُر بْنُ عَلَىَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونَصْر التَّسَّارُ قَالَ 2420 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنَ سَلَمَةً عَنْ عَاصِم عَنْ سَوَاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامِ الاثْنَيْنِ وَالْحَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْجُمَّعَةَ وَالاثْنَيْن مَنَ الْلَقْبَلَةِ . أَخْسَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ حَدُّثْنَا إِسْحُقُ قَالَ أَنْبَأْنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود عَنْ سَوَاء عَرْ. حَفْصَـةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ يَوْمَ الْخَيسِ وَيَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَمِنَ الْجُمْعَةَ الثَّانيَة يَوْمَ الْاثْنَيْنِ . أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ عَنْ زَائدَةَ عَنْ عَاصِم عَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخذَمَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفُهُ الْكَنْ يَحْتَ خَدِهُ الْأَيْمِنِ وَكَانَ يَصُومُ الْاثَنْيْنَ وَالْحَيْسَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْحَسَنِ بِنِ شَقِيقِ قَالَ أَيْ أَنْبَأَنَا أَبُو حَرْزَةَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ اللهَّ أَيَّا مِنْ غُرَّة كُلِّ شَهْرٍ وَقَلَّتَ ايْفَطِرُ يَوْمَ الْجَمُعَةِ . أَخْبَرَنَا تَرَكِينَا بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْجُمُعَةِ . أَخْبَرَنَا تَرَكِينَا بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ قَالَ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّهْرِ . أَخْبَرَنَاقُتِيبَةُ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَى الضَّحَى وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وَتْر وَصِيَامٍ اللهَّ أَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْوَامِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَالُوهُ مَا عَلْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ع

﴿ سمعت معاوية يوم عاشورا، وهو على المنبريقول يا أهل المدينة أين علما و كم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إنى صائم فهن شاء أن يصوم فليصم ﴾ قال النووى الظاهر أن معاوية قال أين علما و كما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه قال وكلما بعد يقول بتمامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مبيناً في رواية

عُلَمَ الْحُكُمْ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ يَقُولُ في هٰذَا الْيَوْم إِنِّي صَائِم فَمَنْ شَاءَ

قوله ﴿ وقلم ايفطريه مالجمعة ﴾ أى يصو مه مع يوم الخميس لا أنه يصو مه وحدد فلاينا في ماجاء من النهى عنه لكونه محمولا على صوم الجمعة وحدها والله تعالى أعلم . قوله ﴿ يتحرى فضله ﴾ أى يراه و يعتقده وقوله يعنى شهر رمضان الخ يدل على أن قوله الإهذا اليوم فيه اختصار أي وهذا الشهر والله تعالى أعلم . قوله ﴿ أين علم الح كم أى حتى

2414

7479

741.

77VI

أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ • أَخْبَرَنِي زَكَرِيّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنِ الْمُ اللّهُ الْحَرِّ بْنِ صَيَّاحٍ عَنْ هُنَيْدَةً بْنِ خَالِدَ عَنِ أَمْرَأَتُه قَالَتْ حَدَّثَنِي بَعْضُ نَسَاء النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَلَنْ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ تُسْعًا مِنْ ذِي الْحَجّة وَلَكَ أَنَا اللّهُ مِنَ الشّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ وَلَكَ اللّهُ مَنَ الشّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ

#### ٧١ ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه

أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْحُرِثُ بْنُ عَطَيةً قَالَ حَدَّ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَالله بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْاَبْدَ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله قَالَ أَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ٢٣٧٤ فَلاَ صَامَ . حَدَّ ثَنَا عيسَى بْنُ مُسَاوِر عَن الْوَلِيد قَالَ حَدَّ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ٢٣٧٤ عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْد الله ح وَأَنْبَأَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّ ثَنَى الْولِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَطَاءٌ عَلَا عَطَاءٌ عَنْ عَبْد الله بْنُ عُمْرَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ فَلاَصَامَ وَلاَ عَلَا مَعْمَد أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَوْزَاعِي قالَ حَدَّ ثَنِي عَطَاءٌ ٢٣٧٥ أَفْطَرَ . أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي وَعُقْبَةُ عَنِ الْأَوْزَاعِي قالَ حَدَّ ثَنِي عَطَاءٌ ٢٣٧٥ عَلَا الله عَدْ بَنِي عَظَاءٌ ٢٩٧٥ عَلَا الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا كَدَّ ثَنِي عَظَاءٌ ٢٩٧٥ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الْعَالَ عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَ

النسائى أنه كله كلامه ﴿ من صام الابدفلاصام ﴾ قال الـكرمانى فان قات كيف يكون كذلك قلت لأن صوم الأبد يستلزم صوم العيد وأيام التشريق وهو حرام ﴿ لاصام ولا أفطر ﴾ قال في النهاية أى لم يصم ولم يفطر كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى وهو إحباط الأجرعلى صومه

يصدقونى فيما أقول وهذا يدل على أنه بانمه من بعض خلاف ما يقول والله تعالى أعلم. قوله ﴿من ما الأبد فلاصام ﴿ قلل هذا اذا صام أيام الكراهة أيضا والا فلا منع. قوله ﴿ فلاصام ولا أغطر ﴾ أى ما صام لقلة أجره وما أفطر لتحمله مشقة الجوع والعطش وقيل دعاء عليه زجرا له عن ذلك وقيل بل لا يبقى له حظ من الصوم لكونه يصير عادة له ولا هو مفطر حقيقة فلاحظ له من الافطار وقيل النهى انما

قَالَ حَدَّتَنَا اللهُ عَلَى مَنْ سَمْعَ أَبْنَ عُمَرَ يَةُولُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ فَلاَ صَامَ الْمُبَرِنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبِّى عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ عَطَاء قَالَ حَدَّتَنَا الْمَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ فَلاَ عَطَاء قَالَ حَدَّتَنَا أَنْ عَمْرَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ فَلاَ عَنْ عَطَاء أَنَّهُ حَدَّبُهُ قَالَ حَدَّتَنِى مَنْ سَمْع عَبْدَ الله بْنَ عَمْرَ وبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَطَاء أَنَّهُ حَدَّبُهُ قَالَ حَدَّتَنِى مَنْ صَامَ الْأَبْدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَنْظَرَ . أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدَّ قَالَ قَالَ الْمُبَاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ مَعْ عَبْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَبْدُ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَنْظَرَ . أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدَّدَ قَالَ قَالَ الْمُبْرَبُ مُعْمَد عَطَاء أَنَّ الله الشَّاعِرَ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ مَنْ عَلْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عُلَيْهُ وَسَلَمَ الله أَبْدُ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ لاَصَامَ الله أَلْبَدُ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدُ لاَ صَامَ الْأَبْدَ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ لاَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله أَنْ الْمَالِمُ الله وَسَاقَ الْخَدِيثَ قَالَ قَالَ عَطَاءُ لاَ أَوْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبْدَ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ لاَ عَامَ الْمَاعُ وَسَلَمَ الْمَامِ الْمُ الْمُ الْمَامِ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامُ الْمُ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامِ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامُ الْمُلْ اللّهُ الْمَامَ الْمُعْ الْمَامُ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ ا

### ٧٢ النهى عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على مطرف بن عبد الله في الخبر فيه

أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ مُحْرِقَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيَّ عَنْ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ عَمْرَانَ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ الله إِنَّ فُلاَنَا لاَ يُفْطُرُ نَهَارًا الدَّهْرَقَالَ لاَ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّف عَنْ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَذُكِرَ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَذُكَرَ

حيث خالف السنة وقيل هو دعاء عليه كراهية لصنعه

عنده رَجُلْ يَصُومُ الدَّهْ وَقَالَ لاَصَامَ وَلَا أَفْطَرَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْدَهُ رَجُلْ يَصُومُ الدَّهْ بنِ الشَّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ الشَّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ الشَّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بنَ عَبْدِ اللهِ بنِ الشَّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَسَلَمَ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْ لِلَاصَامَ وَلَا أَفْطَرَ

#### ٧٢ ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه

#### ٧٤ سرد الصيام

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُعَنْ هِشَامٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائَشَةَ انَّ عَرَبِي اللهِ عَنْ عَائِشَةَ انَّ عَرْوَالْأَسْلَى سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ انِّي رَجُلْ مَعْزَةً بْنَ عَمْرُو الْأَسْلَى سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ انِّي رَجُلْ اللهُ عَرْدَ الصَّوْمَ أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ انِّي رَجُلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَكُونُ وَاللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ عَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

### ٧٥ صوم ثلثي الدهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

أَخْبَرَنَا كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْسَ عَنْ أَبِي عَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ وَدَدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمُ الدَّهْرَ قَالُوا فَيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ وَدَدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمُ الدَّهْرَ قَالُوا فَيْصَفَهُ قَالَ أَكْثَرَ ثُمَّ قَالَ أَلْا أُخْبِرُكُمْ بَمَا يُدْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمُ لَلاَئَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلُ فَقَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ رَجُلُ فَقَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ رَجُلُ فَقَالَ يَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ رَجُلُ فَقَالَ يَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ رَجُلُ فَقَالَ يَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَدَدْتُ عَرُوبُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَمْ الدَّهُ مَا يَعْمَ الدَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَدَدْتُ عَرْولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَحَرَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَرَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَرَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَرَالُ عَلَيْهُ وَلَا عَرْبُولُو اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

2440

PATT

VAYY

#### ﴿ وحر الصدر ﴾ قال في النهاية غشه و وساوسه وقيل الحقد والغيظ وقيل العداوة و قيل أشدالغضب

أو أنه خاف على السائل فى أن يتكلف فى الاقتداء بحيث لا يبقى له الاخلاص فى النية أو أنه يعجز بعد ذلك قوله ﴿ قيل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجل يصوم الدهر ﴾ أى ذكر له رجل يصوم الدهر فعلى هذا رجل نائب الفاعل وما بعده صفته و يحتمل أن قيل بمعناه ورجل مبتدا وما بعده صفته والخبر محذوف أى ماحكمه ﴿ وددت أنه لم يطعم الدهر ﴾ أى وددت أنه ما كل ليلا ولانها راحتى مات جوعا والمقصود بيان كراهة عمله وأنه مذموم العمل حتى يتمنى له الموت بالجوع ﴿ أكثر ﴾ أى هو أكثر من الحدالذي ينبغى وأما قوله فى النصف أنه أكثر فهو بناء على النظر الى أحو ال غالب الناس فانه بالنظر الى غالبم يضعف و يخل فى اقامة الفرائض وغيره والا فهوصوم داود وقد جاء أنه أحب الصيام ﴿ بما يذهب وحر الصدر ﴾ بفتحتين قبل غشه ووساوسه وقيل حقده وقيل ما يحصل فى القلب من الكدو رات والقسوة و ينبغى أن يراده هنا الحاصلة بالاعتياد

حَمَّادُ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُ يَارَسُولَ الله كَيْفَ عَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَاَصَامُ وَلَا أَفْظَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ يَارَسُولَ الله كَيْفَ بَمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَ يُفْطِرُ يَوْماً قَالَ أَوْ يُطِيقُ ذَلْكَ أَحَدٌ قَالَ فَكَيْفَ بَمَنْ يَصُومُ الله كَيْفَ بَمَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَيُفُطِرُ يَوْماً قَالَ أَوْ يُطِيقُ ذَلْكَ أَحَدٌ قَالَ فَكَيْفَ بَمَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفُطِرُ يَوْماً وَيُفُطِرُ يَوْماً وَيُفطِرُ يَوْماً وَيُفطِرُ يَوْماً وَالَ ذَلْكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فَكَيْفَ بَمِنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفطِرُ يَوْمانَ أَلَى وَمَضانَ إِلَى رَمَضَانَ إِلَى رَمَضانَ إِلَى رَمَضانَ إِلَى رَمَضانَ اللهَ وَدَدْتُ أَنِّى أَلَيْ وَمَضانَ إِلَى رَمَضانَ إِلَى رَمَضانَ اللهَ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ اللهَ وَمَا اللهُ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ اللهَ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ اللهَ مَا اللهُ الله مَنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ اللهُ اللهُ

# الناقلين في ذلك لخبر عبد الله بن عمر و فيه

7**%**7**%** 

قَالَ وَفِيماً قَرَاً عَلَيْناً أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّتَنا هُشَيْم قَالَ أَنْبَأَنَا حُصَيْنَ وَمُغيرَة عَن عَبدالله بن عَمْر و قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَفْضَلُ الصِّيامِ صيامُ دَاوُدَ عَلَيْه عَاهد عَن عَبدالله بن عَمْر و قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَفْضَلُ الصِّيامِ صيامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا و أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بن مَعْمَرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بن حَمَّا دَقَالَ حَدَّ ثَنَا الله الله مَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا و أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بن مَعْمَرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَعْنَى بن حَمَّا وَقَالَ وَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله وَسَلَّم عَنْ الله وَاللّه وَسَلّم كَانَ يَصُومُ مَ وَمُ اللّه الله وَاللّه الله وَاللّه وَال

على الأكل والشرب فان شرع الصوم لتصقيل القلب فكا نه أشار الى أن هذا القدر يكفى فى ذلك و يحتمل أن يقال طالب العبادة لا يطمئن قلبه بلا عبادة فأشار الى أن القدر الحكافى فى الاطمئنان هذا القدر والباقى زائد عليه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ أو يطيق ذلك أحد ﴾ كا نه كرهه لانه مما يعجز عنه فى الغالب فلا يرغب فيه فى دين سهل سمح ﴿ ذلك صوم داو دعليه السلام ﴾ أى وصوم داو دأ فضل الصيام وكا نه تركه لتقريره ذلك مرارا ﴿ أطيق ذلك ﴾ أى أقدر عليه مع أداء حقوق النساء فمرجع هذا الى خوف فوات حقوق النساء فان

يَأْتِيهَافَيَسْأَلُهَا عَنْبَعْلُهَافَقَالَتْ نَعْمَ الرَّجُلُمِنْ رَجُلُ لَمْ يُطَأُّ لَنَا فَرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفَّامُنْذُ أَتَيْنَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْتَنَى بِهِ فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ قُلْتُ كُلَّ يَوْم قَالَ صُمْمِنْ كُلِّ جُمَعَة تُلَاثَةَ أيَّام قُلْتُ إِنِّي أَطْيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلْكَ قَالَصُم يَوْمَيْنُو أَفْطُو يَوْمًا قَالَ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ منْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَام صيَامَدَاوُدَ عَلَيْه السَّلَامُصَوْمُ يَوْم وَ فَطْرُ يَوْم . أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينَ عَبْدُ أَللَه بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عَبْدُ أَللَّه بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ قَالَ حَدَّثَنَا كُحُصَيْنَعَنْ مُجَاهِد عَنْ عَبْدالله بنْ عَمْرُو قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي أَمْرَأَةً فَجَاءَ يَزُورُهَا فَقَالَ كَيْفَ تَرِينَ بَعْلَكَ فَقَالَتْ نَعْمَ الرَّجُلُ مَنْ رَجُلِ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ وَلَا يُفْطَرُ النَّهَارَ فَوَقَعَ بِي وَقَالَ زَوَّجْتُكَ أَمْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَلْتَهَاقَالَ فَجَعْلْتُ لَا أَلْتَفْتُ إِلَى قَوْلِه مَّا أَرَى عندى منَ الْقُوَّة وَ الاجْتَهَادَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكُنِّي أَنَا أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطُرُ فَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطُرْ قَالَ صُمْ مَنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَقُلْتُ أَنَا أَقُوى مَنْ ذَلَكَ قَالَ صَمْصَوْمَ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صُمْ يَوْماً وَأَفْطَرْ يَوْماً قُلْتُ أَنَاأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَقْرَ إِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ ثُمَّا نَتَهَى إِلَى خُمْسِ عَشْرَةً وَأَنَا أَقُولُ أَنَا أَقُوكُ مَنْ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُدُرْسْتَقَالَ

446.

1847

﴿ ولم يفتش لنا كنفاً ﴾ قال في النهاية أي لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل أمرها وأكثر ما ير وي بفتح الكاف والنون من الكنفوهو الجانب يعني أنه لم بقربها

ادامة الصوم يخل بحظوظهن منه والافكان يطيقاً كثر منه فانه كان يو اصل قوله ﴿ ولم يفتش لنا كنفا ﴾ بفتحتين قيل هو بمعنى الجانب والمرادأنه لم يقربها ﴿ قال صم يو مين وأفطر يو ما الى قوله صم أفضل الصيام صيام داود ﴾ الظاهر أن هذه الرواية لا تخلو عن تحريف من الرواة فان عبدالله كان يستزيد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يزيدله وهذا الترتيب لا يناسب ذلك كما لا يخفى والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فوقع لى ﴾ أى شدد على فى القول

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ أَبَا سَلَةَ حَدَّثُهُ أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حُجْرَتَى فَقَالَ أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّهْ وَسَكُومُ النَّهَارَ قَالَ بَلَى قَالَفَلَاتَفْعَانَ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَ أَفْطُرْ فَأَنَّ لَعَيْنَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَانَّ لَجَسَدكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَانَّلزَوْجَتك عَلَيْكَ حَقَّاوَانَالَصَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّالصَديقِكَ عَلَيْكَ حَقَّاوَأَنَّهُ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ وَأَنَّهُ حَسْبُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ أَلَا قَذْلِكَ صَيَامُ الدَّهْرِ كُلِّه وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالهَا قُلْتُ إِنِّي أَجِدَقُوَّةً فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَى قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمْعَة ثَلَاثَةَ أَيَّام قُلْتُ إِنِّي أَطْيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلْكَ فَشَدُّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَى قَالَ صُمْ صَوْمَ نَبِي ٱلله دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْتُ وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نَصْفُ الدَّهْرِ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَن أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَ السَّمْ بْنَ عَمْرُو أَبْنِ الْعَاصِ قَالَ ذُكَرَ لَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ لَا قُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَا صُومَنَّ النَّهَارَ مَا عَشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ الَّذَى تَقُولُ ذَلَكَ فَقُاتُ لَهُ قَـدْ قُلْتُهُ يَارَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَانَّكَ لَا تَسْتَطيعُ ذَلْكَفَصُمْ وَأَفْطَرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مَنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَانَّ الْحَسَنَةَ بَعَثْمِر أَمْثَالَهَا وَذَلْكَ مثُلُ صيَام الدَّهْرِ قُاتُفَانِّي أُطيقُ أَفْضَلَ مَنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنَ فَقُلْتُ انِّي أُطِيقَأَفْضَلَ مَنْ ذَلِكَ يَارَسُولَ الله قَالَ فَصُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يُومًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ قُلْتُ فَانَّى أَطْيَقُ أَفْضَلَ مَنْ ذَلَكَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مَنْ ذَلَكَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْر و لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْإِيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَى مَنْ أَهْلِي وَمَالْيَأْخَبُّر نِي

4444

LAGA

أَحْمَدُ بِنَ بِكَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ أَبْنُ سَلَمَةً عَن أَبْنِ اسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدُ بِن ابراهيمَ عَن أَبِي سَلَيَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ عَمْرُ وَقُلْتُ أَى عَمِّ حَدِّثْنَى عَمَّا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاابُنَ أَخِي إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَجْمَعْتُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِـدَ اجْتَهَادًا شَديدًا حَتَّى قُلْتُ لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلَأَقْرَ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةَ فَسَمعَ بذلكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانِي حَتَّى دَخَلَ عَلَى َّفِي دَارِي فَقَالَ بِلَغَنِي أَنْكَ قُلْتَ لَأَصُومَنَّ الدُّهُرَ وَلَأَقْرَأَنَ الْقُرْآنَ فَقُلْتَ قَدْ قُلْتَ ذَلْكَ يَارَسُولَ اللَّهَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ مَنْ كُلِّ شَهْر ثَلَاثَةَ أَيَّامَ قُلْتُ إِنِّي أَقُوى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنَ الْجُمْعَةَ يَوْمَينَ الْاثْنَيْنَ وَالْخَيسَ قُلْتُ فَانِّي أَقُوى عَلَى أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَانَّهُ أَعْدَلَ الصَّيَامِ عندَ الله يَوْمًا صَائمًا وَيَوْمًا مُفْطرًا وَانَّهُ كَانَ اذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلَفْ وَاذَا لَاقَى لَمْ يَفرَّ ٧٧ ذكر الزيادة في الصيام والنقصان وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمروفيه

3 877

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ زِيَاد بْنِ فَيَاضَ سَمَعْتُ أَبًا عَياضَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عَمْرِ و أَنَّرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمَا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَهَ أَيْامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَهَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَهَ أَيْامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَنْ الله صَوْمَ دَاوُدَ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ السِّيامِ عِنْدَ الله صَوْمَ دَاوُدَ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيامِ عِنْدَ الله صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطَرُ يَوْماً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الله عَدْ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطَرُ يَوْماً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الله عَدْ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَا عَلَى السَّيلَامِ عَنْدَ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَا

٧٨ صوم عشرة أيام من الشهر واختلاف الفاظ الناقلين للم عشرة أيام من الشهر واختلاف الفاظ الناقلين للم عبد الله بن عمرو فيه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنَد عَنْ أَسْبَاط عَنْ مُطَرِّف عَنْ حَبِيب بِنْ أَبِي ثَابِت عَنْ ١٣٩٧ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْر و قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ عَنْ وَاللَّهُ بَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَ إِنَّ قُلْتُ يَارَسُولَ الله مَا أَرَدْتُ بِذَلكَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ لَاصَامَ مَنْ صَامَ اللَّهَ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ لَاصَامَ مَنْ صَامَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنْ أَذَلُكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنِّ الْحَيْقُ اللهُ عَلَى عَنْ مَوْمِ الدَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنِّ الْحَيْقُ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَشْراً فَقَلْتُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ مُعَمْ اللّهُ الْحَيْقُ اللّهُ الْحَيْقُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ مَعْمَد أَيَّامِ مُنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّا فَعُمْ عَشْراً فَقَلْتُ اللّهُ الْحَيْقُ الْحَيْقُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ مُنْ عَشْراً فَقَلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْحَيْقِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّ

إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهُ السَّلَامُ كَانَ يَصُومَ يَوْمَا وَيَفُطرَ يَوْماً . أَخْبَرَنَا عَلَى بِنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَبيب قَالَ حَدَّثَني أَبُو الْعَبَّاس وَكَانَ رَجُلًا مَنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاءرًا وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ عَبْدِ ٱللهُ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ لى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَديثَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْسَرَنَى حَبِيبُ بِنَ أَبِي ثَابِتِ قَالَ سَمْعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعرُ يُحَدُّثُ عَنْ عَبْدَ الله بْن عَمْرُو قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاعَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهُرَ وَتَقُومُ اللَّهْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلْكَ هَجَمَت الْعَيْنُ وَنَفَهَتْ لَهُ النَّفْسُ لَاصَامَ مَنْ صَامُ الْأَبِدَ صَوْمُ الدُّهْ تَلَاثَةُ أَيَّام مِنَ الشَّهْ صَوْمُ الدَّهْ كُلُّهُ قُلْتُ إِنِّي أَطيقُ أَ كُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطُرُ يَوْمًا وَلَا يَفَرُ إَذَا لَاقَى . أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بن دينار عَنْ الجيالْعَبَّاس عَنْ عَبْدِ ٱلله بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أُطْيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ الَيْهِ حَتَّى قَالَ فِي خَمْسَة أَيَّام وَقَالَ صُمْ تَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذلك فَلَمْ أَزَلْ أَطَلْبُ اليه حَتَّى قَالَ صُمْ

﴿ هجمت له العين ﴾ أىغارت و دخلت في موضعها ﴿ و نفهت له النفس ﴾ بكسر الفاء أى تعبت وكلت

قوله ﴿ هجمتلهالعين ﴾ أىغارتودخلت فى موضعها ﴿ ونفهت ﴾ بكسر الفاء أى تعبت وكلت ﴿ ولا يفر اذالاقى ﴾ كا نه اشارة الى أن هذا الصوم لايضعف جدا بل قديبقى معه القوة الى هذا الحدوان كان كثير منهم يضعفون والله تعالى أعلم قوله ﴿ حتى قال فى خمسة أيام ﴾ أى اقرأ القرآن فى خمسة أيام

2447

4444

75 . .

75.1

أَخْبَ الصِّيامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَوْمَ دَاوُدَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفطُرُ يَوْمًا و أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّتَنَا حَجَّائِجَ قَالَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ سَمَعْتُ عَطَاءً يَقُولُ إِنَّ أَبَّ الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنِّي أَصُومُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنِّي أَضُومُ وَأَصُومُ وَلَا تُفْطِلُ اللَّيْلَ فَالْ اللَّيْلَ فَالْرَسُلَ اللَّيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَصُمْ وَأَفْطِرُ وَصَلَّ وَثُمْ وَكُمْ وَالْعَلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ قَالَ وَصُمْ وَأَفْطِرُ وَصَلَّ وَثُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ قَالَ وَمُنْ لَى مَلْ اللَّهُ وَلَا يَعْفُولُ اللَّهُ قَالَ وَمُنْ لِي بَهَذَا يَانَعِي اللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي بَهَذَا يَانَبَى اللَّهُ قَالَ كَانَ يَصُومُ مَوْمًا وَيُفْطِرُ يُومًا وَلَا يَقُولُ اللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي بَهَذَا يَانَعَى اللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي بَهَذَا يَانَعَى اللَّهُ قَالَ كَانَ يَصُومُ مَوْمُ اللَّهِ قَالَ وَمَنْ لِي بَهَذَا يَانَعَى اللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي بَهَ اللَّهُ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يَصُومُ مُومُ مَوْمُ اللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي بَهَذَا يَانَعَى اللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي بَهَذَا يَانَهُ وَلَا يَاللَّهُ قَالَ وَمَنْ لِي بَهَذَا يَانَهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ لَيْ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَا لَو مَنْ لِي بَهَذَا يَالَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

### ٧٩ صيام خمسة أيام من الشهر

و روى نثهت بالمثلثة بدل الفاءوقد استغربها ابن الأثير قال ولا أعرف معناها قال الحافظ ابن حجر

قوله ﴿ فألقيت له وسادة أدم ﴾ هي بكسر الواو المخدة وأدم بفتحتين الجلد ﴿ ربعة ﴾ بفتح فسكون أو بفتحتين أي متوسطة لاكبيرة ولافصيرة ﴿ حشوها ﴾ الحشو ما يحشى بها الفرش وغيرها ﴿ ليف ﴾ ليف النخل بالكسر معروف

قَالَ أَمَا يَكُفيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاصوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطْرَ الدّهْرِ صِيامُ يَوْمٍ وَفَطْرُ يَوْمٍ

وكائماأبدلت من الفاء فانها تبدل منها كثيرا ﴿ لاصوم فوق صوم داود شطر الدهر ﴾ قال الحافظ ابن حجر بالرفع على القطع و يجوز النصب على إضار فعل والجرعلى البدل من صوم داود قال و يجوز في قوله ﴿ صيام يوم و فطريوم ﴾ الحركات الثلاث وقال الذو وى اختلف العلماء فيه فقال المتولى من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث و في كلام غيره اشارة الى تفضيل السرد و تخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه و تقديره لا أفضل من هذا في حقك و يؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد و يرشده الى يوم و يوم ولوكان أفضل في حق كل أحد لأرشده اليه و بينه له فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقال قبل ذلك اختلف العلماء في صيام الدهر فذهب أهل الظاهر الى منعه قال القاضي وغيره و ذهب جماهير العلماء الى جوازه اذا لم يصم الأيام المنهى عنها وهو العيدان بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر و لا يفوت حقا فان تضرر أوفوت حقا في كروه واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان رجل أسرد الصوم أفاصوم في السفر قال صم ان شئت فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق وأجابوا عن حديث لاصام من صام الأبدبا جوبة أحدها وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق وأجابوا عن حديث لاصام من صام الأبدبا جوبة أحدها

<sup>﴿</sup> قلت يارسول الله ﴾ أى زد لى ﴿ لاصوم فوق صوم داود شطر الدهر ﴾ قال الحافظ ابن حجر بالرفع على القطع أى على تقدير المبتدأ و يجوز النصب على اضمار فعل و الجر على البدل من صوم داود قال و يجوز

75.4

# ٨٠ صيام اربعة أيام من الشهر

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدَ قَالَ حَدَّنَى شُعْبَةُ عَنْ زِيادَ بْنِ فَيَّاضَ قَالَ سَمْعُتُ أَبا عِيَاضَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُ و قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ مِنَ الشَّهْ بِي وَمَا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قُلْتُ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْرَ مَنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قُلْتُ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ضَمْ أَرْبَعَةً أَيَّامَ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْرَ مَنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةً وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوَدَكَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْما فَي فَطْرُ يَوْما وَيُفْطِرُ يَوْما فَي فَلْكَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوَدَكَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْما فَي فَلْكُ وَلَاكَ أَعْمَلَ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوَدَكَانَ يَصُومُ يَوْما وَيُفْطِرُ يَوْما وَيُعْطِرُ وَاللَّا فَعَلَيْهُ وَسَلَمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوَدَكَانَ يَصُومُ يَوْما وَيُفْطِرُ يَوْما اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوَدَكَانَ يَصُومُ يَوْما وَيُفْطِرُ يَوْما الْكَوْمِ صَوْمُ دَاوَدَكَانَ يَصُومُ يَوْما وَيُفْطِلُ يَوْمُ الْعَلَيْمُ وَالْمَالِقُومُ الْعَلَقُ لَعَلَاهُ وَالْمَالُولُ وَلَاكُ الْعَلَقُ فَلَا لَكُ فَالْمُ لَالْمَالَ عَلَى الْمَالِقِي فَلَا لَكُ فَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْعَلَيْ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَاقُ لَا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَاكُ مَا الْعَلَاقُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ ع

# ٨١ صوم ثلاثة أيام من الشهر

أَخْ بَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْمِعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةً عَنْ عَطَاء ٢٤٠٤ أَبْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْثَلَاثَة لِاَأْدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ

أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيد والتشريق و بهذا أجابت عائشة رضى الله عنها والثانى أنه محمول على من تضرربه حقا و يؤيده أن النهى كان خطابا لعبد الله بن عمرو وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز فى آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة قالوا فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه سيعجز وأقر حمزة بن عمر و لعلمه بقدرته بلاضرر والثالث أن معنى لاصام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غييره فيكون خبراً لادعاء . وقال القرطبى انما سأل حمزة بن عمرو عن صوم رمضان فى السفر لاعن سرد صوم التطوع كما هو مصرح به فى رواية أبى داود و يؤيده قوله هنا هى رخصة السفر لاعن سرد صوم التطوع كما هو مصرح به فى رواية أبى داود و يؤيده قوله هنا هى رخصة

ف قوله صيام يوم الحركات الثلاث ثم ظاهر الحديث أن صوم داود أفضل الصيام مطلقا أى سواء بكراهة صوم الدهر أم لا ثم الأحاديث تفيدكر اهة صوم الدهر وما جاء من تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم لمن قال انى رجل أسرد الصوم لايدل على خلاف اذلا يلزم من السردكونه يصوم الدهر بتمامه فليتأمل

تَعَالَى أَبِدًا أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الصَّبَحَى وَبِالْوَرْ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصَيَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَخْ مَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَى بَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمْعَتُ أَبِي قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَرْزَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسُودِ أَنْ هَلَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَمَرَى رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِثَلَاثَ بِنَوْمٍ عَلَى وَرَّ وَالْغُسَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِياً ابنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةً عَنْ رَجُل عَنِ الْأَسُودُ بْنِ هَلَال عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَمْرَى رَسُولُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَرْ كُعْتَى الضَّحَى وَأَنْ لاَأَنَامَ إِلاَّ عَلَى وَرَّ وَصَيَامٍ فَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَدَيْرَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَالَيْهِ وَسَلَمَ بَرْ بَهْدَلَةً عَنْ رَجُولُ عَنِ الْأَسْوَدُ بْنِ هَلَال عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسَلَمْ بَرْكُعْتَى الشَّعْرَ وَالنَّامَ إِلَا عَلَى وَرَّ وَسَامَ فَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّشِرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَلَى وَرُو وَسَيَامِ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ ال

۸۲ ذكر الاختلاف على أبى عثمان فى حديث أبى هريرة فى صيام ثلاثة ايام من كل شهر

أَخْبَرَنَا زَكَرِيّاً بِنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَخْبَرُنَا زَكَرِيّاً بِنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّا لُو عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيّامٍ مِنْ كُلّ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيّامٍ مِنْ كُلّ

منالله فمن أخذ بها حسن ومن أحب أن يصوم فلاجناح عليه و لايقال في التطوع مثل هذا انتهى (شهر الصبر) هو شهر رمضان وأصل الصبر الحبس فسمى الصوم صبرا لما فيه من حبس

قوله ﴿ شهر الصبر ﴾ هو شهر رمضان وأصل الصبر الحبس فسمى الصوم صبر الما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والجماع

48.0

75.9

45.V

72.A

شَهْرِ صَوْمُ الدُّهْرِ . أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ الْحَسَنِ اللَّانِيُّ بِالْـكُوفَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيم وَهُوَ ابْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَنْ صَامَ تُلَاثَةَ أَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْصَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ ٱللهُ في كتابه مَنْ جَاءَ بالْحَسَنة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَنْبِأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عَثْمَانَعَن رَجُلِ قَالَ أَبُو ذَرّ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمْ صَوْمُ الشَّهْرِ أَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ شَكَّ عَاصِمٌ . أَخْبَرَنَا قُتُدَبَّةُ قَالَ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هِنْدَأَنَّ مُطَرِّفًا حَدَّنَهُ أَنَّ عُمْاَنَ بْنَ أَبِى الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صِيَامٌ حَسَنَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشُّهُر . أَخْبَرَنَا زَكُرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مصعَب عَنْ مَغيرة بن عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ عَبْد الله بن سَعيد بن أبي هند عَن مُحَمَّد بن إسْحق عَن سَعيد بن أبي هند قالَ عُمَّانُ بن أبي الْعَاصِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ . أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شَريك عَن الْحُرِّ أَنْ صَيَّاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْ عَمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَصُومَ تَلَاثَةَ آيَّامٍ من كُلُّ شَهْر

النفس عن الطعام والشراب والنكاح

﴿ فقد صام الدهر شمقالصدق الح ﴾ هذا مبنى على أن رمضان لا يحسب صومه بعشرة و انم ايحسب غيره و ماجاء من أتبع رمضان ستا من شو ال فقد صام الدهر أو نحو ذلك مبنى على أن صوم رمضان أيضا يحسب بعشرة والله تعالى أعلم

# ٨٢ كيف يصــوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك

أَخْبِرَنَا الْحَسَنُ بِنَ مُحَمَّدُ الزَّعْفَرَ اني قَالَ حَدَّثَنَا سَعيدُ بِنَ سُلْمَانَ عَنْ شَريك عَن الْحُرِّ أَنْ صَيَّاحٍ عَن أَنْ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّام من كُلِّ شَهْر يَوْمَ الْاثْنَيْنِ مِنْ أُوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَيسِ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ الْخَيسِ الَّذِي يَلِيهِ . أُخْبَرَنَا عَلَيْ أَبْنَ مُحَمَّد بْنَ عَلَى قَالَ حَدَّنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمِ عَنْ زُهِيرِ عَنِ الْخُرِّبْ الصَّيَّاحِ قَالَ سَمعتُ هنيدة الْخُزَاعِيَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ أُوَّلَ أَثْنَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَيِسَ ثُمَّ الْخَيِسَ الَّذِي يَليه . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بِنَ أَبِي النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْأَشْجَعَى كُو فِي عَنْ عَمْرُ و بْنَقَيْسِ الْلَلَائِيِّ عَنِ الْخُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةً بْنِ خَالِد الْخُزَاعِيَّ عَنِ حفصة قَالَتْ أَرْبَعُ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَ النَّبِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيَّامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ . أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَن أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن الْحُرِّ بن الصَّيَاحِ عَن هنيدَةَ بنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَصُومُ تَسْعًامِنْ ذِي

4515

7510

7817

7214

﴿ كَانَ يُصُومُ ثَلَاثَةُ أَيَامُ مِنَ كُلِ شَهْرِ يُومُ الْآثَنِينِ مِنْ أُولُ الشَّهْرِ وَالْخَيْسُ الذي يليه ثم الحنيس الذي يليه ثم الحنيس الذي يليه ﴾ في الحديث الذي بعده أول خميس والاثنين قال الشيخ و لى الدين اختلاف هذه الروايات بدل على أن المقصود كون هذه الآيام الثلاثة واقعة في اثنين و خميسين أو بالعكس على أي وجه كان بدل على أن المقصود كون هذه الآيام الثلاثة واقعة في اثنين و خميسين أو بالعكس على أي وجه كان

الْحُجَّةُ وَبَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَائَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ أَوْلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَيسَيْنِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُحَدُّ بْنِ الصَّيَاحِ عَنْ هُنْدَةَ بْنِ خَالَدَ عَنِ أَمْرَأَتِه عَنْ بَعْضِ أَزْ وَاجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ عَنِ الْمُنْمَنِ بْنِ الْعَشْرَ وَالْمَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ الْاثْنَيْنِ وَالْمَلْمَ قَالَتَ كَانَ النَّهِ عَنْ هُنُو اللهُ عَنْ أَمَّهُ عَنْ أَمِّ عَنْ أَمِّهُ عَنْ أَمِّ عَنْ أَمِّ مَنْ كُلِّ شَهْرِ اللهُ عَنْ الْمُعْمَلُ وَسُلَمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَنْ الْمُحَلِينَ إِنْ الْمُعْمَلُ عَنْ الْمُحَلِينَ إِنْ الْمُعْمَلُ عَنْ الْمُحَلِينَ إِنْ الْمُعْمَلُ عَنِ الْمُحَلِينَ إِنْ الْمُعْمَلُ وَسُلَمَ اللهُ وَاللّهُ عَنْ أَمِّ مَنْ كُلّ شَهْرِ عَنْ أَمِّ مَنْ كُلُّ شَهْرِ عَنْ أَمْ عَنْ أَمِّ مَنْ كُلُ وَاللهُ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَمْ اللهُ عَنْ أَمْ اللهُ عَنْ أَلَوْمَ عَنْ أَمْ أَلْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ أَمْ اللّهُ عَنْ أَلْمَالُونَ اللهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَوْلَ عَنْ أَلَاهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلَهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَوْلُونَا اللّهُ عَنْ أَوْلُونَا الللهُ عَنْ أَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَنْ أَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ الللهُ عَلْمُ اللهُ الللهُ عَلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

﴿ وأيام البيض ﴾ ذكر بعضهم أن الحكمة فى صومها أنه لماعم النور لياليها ناسب أن تعم العبادة نهارها وقيل الحكمة فى ذلك أن الكسوف يكون فيها غالبا و لا يكون فى غيرها وقد أمرنا بالتقرب الى الله تعالى بأعمال البر عند الكسوف

قوله ﴿ يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس واثنين واثنين ﴾ هذا يدل على أنه كان يأمر بتكرار الاثنين وقد سبق من فعله أنه كان يكرر الخيس فدل المجموع على أن المطلوب ايقاع صيام الثلاثة في هذين اليومين اما بتكرار الخيس أو بتكرار الاثنين والوجهان جائزان والقة الى أعلم. قوله ﴿ وأيام البيض أى أيام الليالى البيض بوجود القمر طول الليل وفي الحديث اختصار مثل وخيرهاصيام أيام البيض وأيام البيض الليالى البيض وذكر بعضهم أن الحكمة في صومها أنه لما عم النور لياليها ناسب أن تعم العبادة نهارها وقيل الحكمة في ذلك أن الكسوف يكون فيها غالبا ولا يكون في غيرها وقد أم نا بالتقرب الى الله تعالى

# ٨٤ ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر قَالَ حَدَّ ثَنَا حَبَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدالْملك بْنَعْمَيْر عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَأَرْنَب قَدْ شُواَهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقُوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابَى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَدِّلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدلَّمَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلُ قَالَ أَنِّي صَامْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائمًا فَصَم الْغُرَّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْدِلُ بْنُ مُوسَى عَنْ فَطْرِ عَنْ يَحْيَى بْرِف سَام عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مَنَ الشُّهُ ثَلَاثَةَ أَيَّام البيض تَلَاثَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . أَخْـبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمَعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامِ عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مَنَ الشَّهْر ثَلَاثَةً أَيَّامُ الْدِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخْمَسَ عَشْرَةً . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْن يَزيدُ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنَ قَالَ حَدَّ ثَنَا شَعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمَعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامَ عَنْ مُوسَى بْن

﴿ الغر﴾ أى البيض الليالى بالقمر ﴿ من الشهر ﴾ روى الطبرانى فى الكبير بسند فيه جهالة عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح عليه السلام الدهر

بأعمال البرعندالكسوف. قوله ﴿ فصم الغر ﴾ أى البيض الليالي بالقمر

4541

7277

7274

7575

طَلْحَةَ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا ذَرَّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إذاَصُمْتَ شَيئًا منَ الشُّهُ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَمَنْصُورِعْن 4540 سُفْيَانَ عَنْ بِيَانَ بْن بشر عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَن أَبْن الْحَوْتَكَيَّة عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنَّ النَّي صَـلَى أُللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَرَجُلُ عَلَيْـكَ بِصِيامَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هَـذَا خَطَا لَيْسَ مَنْ حَدِيث بَيَانِ وَلَعَـلَ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اثْنَانِ فَسَقَطَ الْأَلْفُ فَصَارَ بَيَانُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلَان مُحَمَّدُ 4541 وَحَكَيْمَ عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَن ابْن الْحَوْتَكَيَّة عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَمَرَ رَجُلًا بِصِيَامَ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنَعْثَمَانَ بِن 4541 حَكُم عَنْ بَكْرِ عَنْ عِيسَى عَنْ مُحَدَّد عَنِ الْحَكَم عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةً عَن أَبْنِ الْحَوْتَكَيَّة قَالَ قَالَ أَبِي جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَرْنُبُ وَخُـبْزُ فُوضَعَهَا بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ انِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ لأَصْحَابه لَا يَضَرُّ كُلُواوَقَالَ للأعْرَابيَ كُلْ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ صَوْمُ مَاذَا قَالَ صَوْمُ ثَلَاثَة أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ قَالَ انْ كُنْتَ صَائمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ تُلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الصَّوَابُ عَن

> الايوم الفطر والأضحى وصام داود عليه السلام نصف الدهر وصام ابراهيم عليـه السلام ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهر

> > قوله ﴿ وجدتها تدمى ﴾ كترضى أى تحيض

أَبِيذَرٌ وَيَشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَالْكَتَأَبِ ذَرَّفَقِيلِ أَبِي . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنَ يَحْيَ بْنَ الْحُرث قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُالْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْن عَنْ طَلْحَةً بن يَحْيَى عَنْ مُوسَى أَنْ طَلْحَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبِ وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّ يَدَهُ النَّهَا فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمَّا فَكُفَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدَهُ وَأَمْرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْ كُلُوا وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلْ مُنْتَبِذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى أُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ قَالَ أَنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا ثَلَاثَ البيض ثَلَاثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَن طَلْحَةً بْنَ يَحْيَ عَنْ مُوسَى بْنَ طَلْحَةً قَالَ أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبِ قَدْ شَوَاهَا رَجُلُ فَلَدًا قَدَّمَهَا الله قَالَ يَا رَسُولَ الله الِّي قَدْ رَأَيْتُ مِهَا دَمَّا فَتَرَكَهَا رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْ كُلْهَا وَقَالَ لَمْنْ عَنْدَهُ كُلُوا فَانِّي لَو أَشْتَهَ يَهُا أَكُلْتُهَا وَرَجُلْ جَالَسْ فَقَالَرَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ أَلله انَّى صَائَمَ قَالَ فَهَلا صَمْتَ البيض قال و ماهن قال ثلاث عشرة و اربع عشرة و خمس عشرة . اخبرنا محمد بن عبد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا خَالَد عَن شُعْبَة قَالَ أَنْبَأَنَا أَنسُ بن سيرينَ عَن رَجُل يُقَالُ لَه عَبد الْمَلك عَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بَهِذَهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثُ الْبيض و يَقُولُ هُنَّ صَيَامُ الشُّهُرِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَن مُ مَرَةً عَن أَنَس بن سيرينَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلْكُ بنَ أَبِي الْمُنْهَالَ يُحَدِّثُ عَن أَبِيه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ الْبِيضِ قَالَ هِي صَوْمُ الشَّهْرِ . أخبر نَا محمَّد بن

Y Z Y A

724.

1437

7437

مَعْمَر قَالَ حَدَّتَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّتَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْمَاكُ اللهُ عَمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَم يَأْمُرُنَا بِصَوْم أَيَّامِ الله عَدْرَة وَخَمْسَ عَشْرَة وَالْبَيْفِ ثَلَاثُ عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَخَمْسَ عَشْرَة

#### ٥٨ صوم يومين من الشهر

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَني سَيْفُ بْنُ عُبَيْد الله منْ خيَار الْخَلْق قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَل بْنِ أَبِي عَقْرَبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَومًا مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَارَسُولَ الله زَدْنِي وَالَ تَقُولُ يَارَسُولَ ألله زدنى زدنى يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرَ قُلْتَ يَارَسُولَ الله زدنى زدنى إِنِّي أَجُدنى قُو يَّا فَقَالَ زدنى زدنى أَجِدُنِي قُوِيًّا فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَنَنْتُ أَنَّهُ لَيَرَدُنِي قَالَ صُمْ تَلَاثَةَ أيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنَ مُحَمَّدٌ بْنِ سَلَّام قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ 4545 الْأُسُودُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَل بْنِ أَبِي عَقْرَبَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّيَّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عنِ الصُّومَ فَقَالَ صَمْ يَوْمًا مَنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ اسْتَزَادَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي أَجَدُني قُويًّا فَرَادَهُ قَالَ صَمْ يُومَيْنَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ فَقَالَ بِأَنْتَ وَأُمِّى يَارَسُولَ أَلله إِنِّى أَجدنى قُو يَّا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَجِدُنِي قُويًّا إِنِّي أَجِدُنِي قُويًّا فَمَا كَادَ أَنْ يَزِيدُهُ فَلَكَّا أَلَّجَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلَاثَةَ أَيَّامَ مِنْ كُلِّ شَهْر

﴿ تُم الجزء الرابع و يليه الجزء الخامس وأوله كتاب الزكاة ﴾

### أسهاء كتب الجزء الرابع

. 119 \_ Y

۲۱ \_ كتاب الجنائز

. YYO \_ 1Y .

۲۲ \_ كتاب الصيام

رقم الباب رقم الصفحة رقم الباب رقم الصفحة ۲۱ \_ كتاب الجنائز باب من يتوفى له ثلاثة: ٢٤ 40 باب تمنى الموت: ٢ باب من قُدُّم ثلاثة: ٢٦ 77 باب الدعاء بالموت: ٣ ۲۷ باب النعي: ۲۹ باب كثرة ذكر الموت: ٤ ٣ باب غسل الميت بالماء والسدر: ٢٨ 44 باب تلقين الميِّت: ٥ باب غسل الميت بالحميم: ٢٩ 44 باب علامة موت المؤمن: ٥ باب نقض رأس الميت: ٣٠ 4. باب شدّة الموت: ٦ باب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه: ٣٠ 41 باب الموت يوم الاثنين: ٧ باب غسل الميت وتراً: ٣٠ 44 باب الموت بغير مولده: ٧ باب غُسْل الميت أكثر من خمس: ٣١ 44 باب ما يُلَقّى به المؤمنُ من الكرامة عند باب غسل الميت أكثر من سبعة: ٣١ 4 8 خروج نَفْسِه: ٨ باب الكافور في غسل الميت: ٣٢ 40 باب فيمن أحب لقاء الله: ٩ باب الإشعار: ٣٢ 47 باب تقبيل الميت: ١١ 11 باب الأمر بتحسين الكفن: ٣٣ 41 باب تسجية الميت: ١١ 17 باب أيّ الكفن خير: ٣٤ 44 باب في البكاء على الميت: ١٢ 14 باب كفن النبيّ عَلَيْن : ٣٥ 49 باب النهى عن البكاء على الميت: ١٣ 1 8 باب القميص في الكفن: ٣٦ ٤٠ باب كيف يكفن المُحْرم إذا مات: ٣٩ باب النياحة على الميت: ١٦ 10 13 باب الرخصة في البكاءعلى الميت: ١٩ باب المسك: ٣٩ باب دعوى الجاهلية: ١٩ 11 باب الإذن بالجنازة: ٤٠ 24 باب السَّلْق: ٢٠ 11 باب السرعة بالجنازة: ٤٠ 2 2 باب ضرب الخدود: ۲۰ 19 باب الأمر بالقيام للجنازة: ٤٤ 20 باب الحَلْق: ٢٠ 7. باب القيام لجنازة أهل الشرك: ٥٤ 27 باب شق الجيوب: ٢١ 41 باب الرخصة في ترك القيام: ٤٦ ٤V باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول 27 باب استراحة المؤمن بالموت: ٤٨ ٤٨ المصيبة: ٢١ باب الاستراحة من الكفار: ٨٨ 29 باب ثواب من صبر واحتسب: ۲۳ 24 باب الثناء: ٤٩ 0 . 7 8 باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه: ٢٣ باب النهي عن ذكر الهَلْكَي إلَّا بخير: ٢٥ 01

V7

VV

٧A

رقم الصفحة رقم الباب رقم الصفحة باب ثواب من صلّى على جنازة: ٧٦ 49 باب الجلوس قبل أن توضع الجنازة: ٧٧ ٨٠ باب الوقوف للجنائز: ٧٧ 11 باب مواراة الشهيد في دمه: ٧٨ AY باب أين يدفن الشهيد: ٧٩ ۸٣ باب مواراة المشرك: ٧٩ 1 8 باب اللحد والشق: ٨٠ 10 باب ما يستحب من إعماق القبر: ٨٠ 1 باب ما يستحب من توسيع القبر: ٨١ ۸V باب وضع الثوب في اللحد: ٨١ ٨٨ باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى 19 فیهن: ۸۲ باب دفن الجماعة في القبر الواحد: ٨٣ ۹۱ باب من يقدم: ۸۳ باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع 94 فيه: ١٨ باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن باب الصلاة على القبر: ٨٤ 9 8 باب الركوب بعد الفراغ من الجنازة: ٨٥ 90 باب الزيادة على القبر: ٨٦ 97 ٩٧ باب البناء على القبر: ٨٧ باب تجصيص القبور: ٨٨ 91 باب تسوية القبور إذا رفعت: ٨٨ باب اجتماع جنائز الرجال والنساء: ٧١ ۱۰۰ باب زیارة القبور: ۸۹ باب عدد التكبير على الجنازة: ٧٢ ۱۰۱ باب زیاره قبر المشرك: ۹۰ باب الدعاء: ٧٣ ١٠٢ باب النهي عن الاستغفار للمشركين: ٩٠ باب فضل من صلّى عليه مئة: ٧٥

رقم الباب باب ذكر النهى عن سبّ الأموات: ٣٥ باب الأمر باتباع الجنائز: ٥٤ 04 باب فضل من يتبع جنازة: ٤٥ 0 8 باب مكان الراكب من الجنازة: ٥٥ باب مكان الماشي من الجنازة: ٥٦ 07 باب الأمر بالصلاة على الميت: ٥٧ OV باب الصلاة على الصبيان: ٧٥ 01 باب الصلاة على الأطفال: ٥٨ 09 باب أولاد المشركين: ٥٨ ٦. باب الصلاة على الشهداء: ٦٠ 71 باب ترك الصلاة عليهم: ٦٢ 77 باب ترك الصلاة على المرجوم: ٦٢ 74 باب الصلاة على المرجوم: ٦٣ 78 باب الصلاة على من يحيف في وصيته: ٦٤ 70 باب الصلاة على مَنْ غَلَّ: ٦٤ 77 باب الصلاة على من عليه دَيْن: ٦٥ 77 باب ترك الصلاة على من قُتل نفسه: ٦٦ 77 باب الصلاة على المنافقين: ٦٧ باب الصلاة على الجنازة في المسجد: ٦٨ باب الصلاة على الجنازة بالليل: ٦٩ باب الصفوف على الجنازة: ٦٩ VY باب الصلاة على الجنازة قائماً: ٧٠ ٧٣ باب اجتماع جنازة صبى وامرأة: ٧١ ٧٤

رقم الباب رقم الصفحة رقم الصفحة ١٠٣ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين: ٩١ باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه: ١٢٧ ٤ ١٠٤ باب التغليظ في اتخاذ السرج على باب ذكر الاختلاف على مَعْمَر فيه: ١٢٩ 0 القبور: ۹۶ باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: ٦ ١٠٥ باب التشديد في الجلوس على القبور: ٩٥ رمضان: ۱۳۰ ١٠٦ باب اتخاذ القبور مساجد: ٩٥ باب اختلاف أهل الأفاق في الرؤية: ١٣١ ٧ ١٠٧ باب كراهية المشى بين القبور في النعال باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال ٨ السُّبْتية: ٩٦ شهر رمضان، وذكر الاختلاف فيه على ١٠٨ باب التسهيل في غير السُّبْتية: ٩٦ سفيان في حديث سماك: ١٣١ ١٠٩ باب المسألة في القبر: ٩٧ باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، ۱۱۰ ياب مسألة الكافر: ۹۷ وذكر اختلاف الناقلين عن ۱۱۱ باب من قتله بطنه: ۹۸ أبى هريرة: ١٣٣ ۱۱۲ باب الشهيد: ۹۹ باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا ١١٣ باب ضمة القبر وضغطته: ١٠٠ الحديث: ١٣٣ ١١٤ باب عذاب القبر: ١٠١ باب ذكر الاختلاف على عُبَيْدالله بن عمر في 11 ١١٥ باب التعوّد من عذاب القبر: ١٠٣ هذا الحديث: ١٣٤ ١١٦ باب وضع الجريدة على القبر: ١٠٦ باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في ۱۱۷ باب أرواح المؤمنين: ۱۰۸ حدیث ابن عباس فیه: ۱۳۵ ١١٨ باب البعث: ١١٨ باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ١١٧ باب ذكر أول من يُكْسَى: ١١٧ ربْعِي فيه: ١٣٥ ١٢٠ باب في التعزية: ١١٨ باب كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري 18 ١٢١ باب نوع آخر. أخبرنا محمد بن في الخبر عن عائشة: ١٣٦ رافع: ۱۱۸ باب ذکر خبر ابن عباس فیه: ۱۳۸ 10 باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر 17 ۲۲ - كتاب الصيام سعد بن مالك فيه: ١٣٨ باب وجوب الصيام: ١٢٠ باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبى كثير 11 باب الفضل والجود في شهر رمضان: ١٢٥ في خبر أبى سلمة فيه: ١٣٩

11

باب الحث على السحور: ١٤٠

رقم الباب

باب فضل شهر رمضان: ۱۲۲

٣

رقم الباب رقم الصفحة

۳۵ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه: ۱۵۱

٣٦ باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث: ١٥٢

٣٧ باب صيام يوم الشك: ١٥٣

٣٨ باب التسهيل في صيام يوم الشك: ١٥٤

٣٩ باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك: ١٥٤

باب ذکر اختلاف یحیی بن أبي کثیر
 والنضر بن شیبان فیه: ۱۵۷

٤١ باب فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب
 في ذلك: ١٥٩

٤٢ باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث: ١٦٢

٤٢ باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم: ١٦٥

باب ثواب من صام يوماً في سبيل الله عز وجل، وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك: ١٧٢

ه باب ذكر الاختلاف على سفيان الثوري
 فيه: ١٧٤

٤٦ باب ما يكره من الصيام في السفر: ١٧٤
٤٧ باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر
الاختلاف على محمد بن عبدالرحمن في

رقم الباب رقم الصفحة

۱۹ باب ذكر الاختلاف على عبدالملك بن
 أبى سليمان في هذا الحديث: ١٤١

۲۰ باب تأخير السحور، وذكر الاختلاف على
 زر فيه: ۱٤۲

۲۱ باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح: ۱٤٣

۲۲ باب ذکر اختلاف هشام وسعید علی قتادة
 فیه: ۱٤۳

٢٣ باب ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم: ١٤٣

۲٤ باب فضل السحور: ١٤٥

٢٥ باب دعوة السحور: ١٤٥

٢٦ باب تسمية السحور غداء: ١٤٦

۲۷ باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: ١٤٦

۲۸ باب السحور بالسويق والتمر: ۱٤٧

٢٩ باب تأويل قول الله تعالى ﴿وكلوا واشربوا حتى يَتَبَينَ لكم الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾: ١٤٧

۳۰ باب کیف الفجر: ۱٤۸

۳۱ باب التقدم قبل شهر رمضان: ۱٤۹

۳۲ باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه: ١٤٩

٣٣ باب ذكر حديث أبي سلمة في ذلك: ١٥٠

٣٤ باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم

فيه: ١٥٠

رقم الباب رقم الباب رقم الصفحة رقم الصفحة حديث جابر بن عبدالله في ذلك: ١٧٥ رمضان فصام ثم سافر: ۱۸۹ باب ذكر الاختلاف على على بن باب وضع الصيام عن الحبّ لي المبارك: ١٧٦ والمَرْضِع: ١٩٠ باب ذكر اسم الرجل: ١٧٧ باب تأويل قول الله عز وجل ﴿ وعلى الذين باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، يُطِيقونه فديةً طعامُ مِسكين، ١٩٠ والاختلاف على الأوزاعيّ في خبر عمرو بن باب وضع الصيام عن الحائض: ١٩١ 78 أمية فيه: ١٧٨ باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في 70 باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلى بن رمضان هل يصوم بقية يومه: ١٩٢ المبارك في هذا الحديث: ١٨٠ باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك 77 باب فضل الإفطار في السفر على اليوم من التطوع: ١٩٢ الصيام: ١٨٢ باب النية في الصيام، والاختلاف على باب ذكر قوله «الصائمُ في السفر كالمفطر في طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة الحضر»: ۱۸۳ فيه: ١٩٣ باب الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ابن عباس فیه: ۱۸۳ ذلك: ١٩٦ باب ذكر الاختلاف على منصور: ١٨٤ باب صوم نبي الله داود عليه السلام: ١٩٨ 79 باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في 07 باب صوم النبي ﷺ بأبي هو وأمي ، وذكر حدیث حمزة بن عَمْرو فیه: ۱۸۵ اختلاف الناقلين للخبر في ذلك: ١٩٨ باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر حمزة فيه: ١٨٦ فیه: ۲۰۵ باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة باب النهي عن صيام الدهر، وذكر فیه: ۱۸۷ الاختلاف على مطرف بن عبدالله في الخبر باب ذكر الاختلاف على أبى نضرة فیه: ۲۰۶ المنذر بن مالك بن قطعَة فيه: ١٨٨ باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضاً فیه: ۲۰۷ ويفطر بعضاً: ١٨٩ ٧٤ باب سرد الصيام: ٧٠٧

V0

باب صوم ثلثي الدهر، وذكر اختلاف

باب الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر

رقم الباب رقم الصفحة

رقم الباب رقم الصفحة

٨٠ باب صيام أربعة أيام من الشهر: ٢١٧

٨١ باب صوم ثلاثة أيام من الشهر: ٢١٧

٨٢ باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من
 كل شهر: ٢١٨

٨٣ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك: ٢٢٠

٨٤ باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في
 الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر: ٢٢٢

٨٥ باب صوم يومين من الشهر: ٢٢٥

الناقلين للخبر في ذلك: ٢٠٨

٧٦ باب صوم يوم وإفطار يوم، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك لخبر عبدالله بن عَمْرو فيه: ٢٠٩

٧٧ باب ذكر الزيادة في الصيام والنقصان، وذكر الختلاف الناقلين لخبر عبدالله بن عَمْرو فيه: ٢١٢

٧٨ باب صوم عشرة أيام من الشهر، واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبدالله بن عَمْرو فيه: ٣١٣

٧٩ باب صيام خمسة أيام من الشهر: ٧١٥